onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# م هر المراقع و ر و روسال المراقع و روسال المراقع و روسال المراقع و روسال المراقع و ال

لابن تغنث ري كبودي ترفن ۸۷۲ هـ - ۱۲۷۰ مر

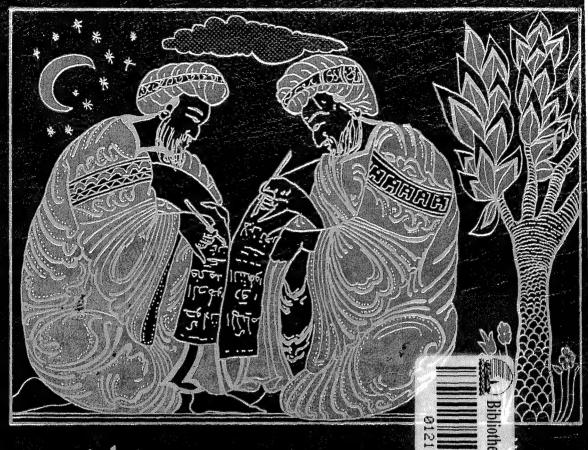

الجينزة الأولت

र ःग्राहीह







م كور كور الم الم كور م الم كور م الم كور م الم كور م الم كور الم كور





# 

لابن تعن ري كردي (ت ١٤٧٠هـ - ١٤٧٠م)

قعينية د. عدكالالدين كعيالدين

الجسنزء الأوّل

عادالكنب

جَيع مُجِ قوق الطبع والنكيث رتحفوظ تلك تار الطبعة الأولى ١٤١٠ه - ١٩٩٠م





## مُقَدِّمة التَّحقيِّق

\* تمهيد

\* ابن تغري بردي، دراسة حياة

\* مؤلفاته

\* حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور



### تهيد

انقسمت الدولة الأيوبية على نفسها عقب وفاة «صلاخ الدين الأيوبي» (ت ٥٨٩ هـ. /١١٩٣م.) فصارت مصر ودمشق وحلب وبعلبك وحمص وحماء والكرك وبصرى. وغيرها مراكز لإمارات يحكمها بعض أبناء البيت الأيوبي.

لكن سرعان ما اختلفوا وثارت بينهم المنازعات والحروب، فضلاً عن خلافاتهم مع البيوت القديمة الحاكمة للموصل وسنجار وكيفا وآمد وخرتبرت وخلاط. . مما كان سبباً في استكثار هؤلاء الملوك والسلاطين من شراء المماليك ليكونوا لهم معتمداً في الاحتفاظ بملكهم، وفي رد عدوان جيرانهم.

فكان من بين هؤلاء «الصالح نجم الدين أيوب» (ت 7٤٧هـ. / ١٢٤٩م.) الذي ترجع المصادر أصول الدولة المملوكية في مصر والشام إليه على اعتبار أنه كان «قد اشترى من المماليك الترك ما لم يشتر أحد من الملوك مثله من قبله حتى عاد أكثر جيشه مماليكه»(١) فضلاً عن اتخاذه منهم أمراء دولته وبطانته المختصين بدهليزه إذا سافر(٢).

لكن الحقيقة المستخلصة من استقراء التاريخ تشير إلى أن هؤلاء الذين كان مأمولاً فيهم أن يكونوا عدة وسنداً لمتملكهم سرعان ما غدوا خطراً يتهدده وملكه.

<sup>(</sup>١) ابن أيبك الدواداري. كنز الدرر وجامع الغررج ٧ ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي. السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١ ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠، علي مبارك. الخيطط التوفيقية ج ١ ص ٧٩.

ولعل مرد ذلك إلى عوامل منها:

طبيعة تكوينهم التي جعلت منهم قوة ترتكز عليها الدولة في مهامها الحرجة، بالإضافة إلى انقسام البيت الأيوبي \_ الحاكم \_ على نفسه في وقت داهمت فيه البلاد الأخطار الداخلية \_ من مجاعات وأوبئة \_ والخارجية متمثلة في تحول الحملات الصليبية إلى مصر لسبب أو لأخر(١).

ويبدو أن انتصار الأيوبيين في فارسكور (١٤٥هـ. / ١٢٥٠م.) على الحملة الصليبية السابعة كان بداية النهاية لهذه الدولة، فلقد كان ذلك عاملاً مساعداً في ظهور المماليك «كدولة»، حيث انفردوا بحكم مصر بعد سلسلة من الأحداث السريعة المتتابعة: من وفاة متملكهم «الصالح نجم الدين أيوب» (في ١٥ من شعبان سنة ١٤٧ هـ. / ٢٣٠ من نوفمبسر سنة ١٢٤٩م.) فمقتسل «تورانشاه» سنة ١٤٧٠م.) وقد خلفته «شجر الدر» (ت ١٢٥٥هـ. / ١٢٥٠م.) على عرشه ممهدة بذلك لتولي «عز الدين أيبك» (ت ١٤٨هـ. / ١٢٥٠م.) ـ أول سلاطين المماليك ـ حكم البلاد.

وساعدت الظروف المحيطة بسلاطين المماليك \_ آنذاك \_ على التمكين لدولتهم واستقرارها مما جعلهم يبسطون سلطانهم على مصر والشام ويمتدون بنفوذهم إلى سوبة والحجاز وأطراف آسيا.

بل لقد ذاع صيتهم في الممالك الأخرى ذيوعاً كان معه اتحاف ملوكها لهم بالهدايا والتحف.

ويمكن إجمال أهم هذه العوامل في الآتي:

- اعتراض الأيوبيين في الشام على قيام الدولة المملوكية في مصر أثر

<sup>(</sup>۱) يجمل ذلك «يوشع براور» قائلاً: «... وكانت ثمة أسباب عديدة تحفز الصليبين على الهبوط فى دلتا النيل بدلاً من نهر الأردن القريب، أهمها سببان: الأول هو اهتمام المدن التجارية الإيطالية بالسيطرة على السوق الرثر مة في حوض البحر المتوسط، والثاني هو المذهب السياسي والعسكري للصليبين» (عالم الحروب الصليبية. ط. القاهرة، ٨٣) .. وهو ما يفسره د. سعيد عاشور رأضواء جديدة على الحروب الصليبية ص ٣٧) « برغبتهم القضاء فيها على قلب المقاومة الإسلامية».

مصرع «تورانشاه» وحربهم إياهم، مما أتاح لسلاطين المماليك فرصة التوسع على حساب ممالكهم، بل وانتزاع اعترافهم لهم بالتبعية.

- مجابهتهم للخطرين المغولي والصليبي.

وهذا العامل الأخير أعطاهم أمتيازاً فاق ما افتقدوه من حق السيادة اسساداً إلى المولد أو الثقافة أو الثراء لكونهم أرقاء اغتصبوا عرش متملكهم، حيث اعتبروا حماة الإسلام المدافعين عنه.

بل لقد ساقت إليهم الأقدار سوقاً الدعامة الشرعية التي قامت دولتهم عليها \_ فيها بعد \_ وجعلتهم يفرضون لأنفسهم مقاماً سامياً على ملوك العالم الإسلامي \_ آنذاك \_ باعتبارهم هماة الخلافة والمتمتعين ببيعتها. وذلك بعد سقوط بغداد على أيدي المغول (سنة ٢٥٦هـ. /١٢٥٨م.) وقتل آخر الخلفاء العباسيين بها(١) وإحياء الظاهر بيبرس للخلافة العباسية بالقاهرة، فلم يعد أي من سلاطينهم \_ بعد ذلك \_ في حاجة إلى تلمس الوصول إلى مبرر شرعي لجلوسه على العرش.

وهكذا فإن طبيعة تكوينهم، وما واكب ظهورهم من أحداث كانت سبباً في قيام دولتهم ورسوخها ـ قد صبغ فترة حكمهم بصفات رئيسة صارت علماً عليهم، وهي:

- طبيعة تكوينهم كارستقراطية عسكرية، بوصفهم الجهاز الحربي الذي استأثر بحكم البلاد والدفاع عنها، ومن ثم بخيراتها.

- استنادهم إلى مبدأ القوة في صنع وتدبير الدسائس وصولاً إلى المنصب أو جلوساً على كرسي السلطنة، القوة في البطش والمصادرات وتوقيع صنوف العقوبات (٢)، القوة في المال والجاه تقلداً للكثير من الوظائف في ظل دولتهم.

<sup>(</sup>١) هو «المستعصم بالله أبو أحمد، عبد الله بن المستنصر بالله أبي جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر العباسي».

<sup>(</sup>٢) حيث عرفت آلهم عقوبات قاسية من: تسمير وتوسيط وتسعيط وعصر.

وهذا أدى بهم للإنقسام إلى أحزاب متنازعة وإن جمعت بينهم في آن واحد العصبية.

- التظاهر بحماية الإسلام وتطبيق تعليماته بطرق ربما نبذها الإسلام. ذاته، وما واكب ذلك - بالضرورة - من إقامة المنشآت الدينية والعمائر الإسلامية من تمهيد لطرق الحج وإصلاح مواطن مناسكه، وبناء الأسبلة والحمامات والخانات والبيمارستانات والجوامع والخوانق والمكاتب والمدارس. وحبس الأوقاف عليها، فضلاً عن تشجيع العلم وأهله بالإغداق على الأساتيذ والطلاب، والحرص على حضور مجالس الحكم والسماع وتحصيل الإجازات فيه، ناهيك عن إقامة المواكب والزينات احتفاء ببعض المناسبات الدينية.

- بالإضافة إلى أن إحياء الخلافة العباسية بالقاهرة - بعد سقوطها ببغداد - جعل مصر محلاً لسكن العلماء ومحط رحالهم بحيث «نفقت فيها أسواق العلم وزخرت بحارها» (۱) على حد قول «ابن خلدون»، فقامت فيها حركة فكرية زاهرة، حيث إرتقاء العلوم والفنون وتنوعها. وكان علم التاريخ من أبرز هذه العلوم وأميزها، بما ترك فيه العلماء والمؤرخون - آنذاك - من كم هائل تمثل في السير المفردة، والتراجم المجموعة في أعلام قرن واحد، والمعاجم الجامعة للتراجم حسب حروف الهجاء، والطبقات، والحوليات المشتملة على الحوادث والتراجم، سواء منها ما رتب حسب السنوات المتعاقبة، أو المنتظمة لذلك من خلال تراجم الحاكمين.

وهكذا ظلت هذه الدولة تحكم مصر زهاء قرنين ونصف قرن من الزمان تحت اسم «المماليك البحرية» التي حكمت المدة من ٦٤٨ هـ. /١٢٥٠م. والمماليك الجراكسة» التي حكمت المدة من ١٧٨٤هـ. /١٣٨٢م. ٩٠١هـ. /١٥١٧م. وعاش «ابن تغري بردي» في كنفها(٢) نحواً من ستين عاماً.

<sup>(</sup>١) ابن خلدون . المقدمة ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) المقصود بذلك الدولة المملوكية الثانية «المماليك الجراكسة».

### ابن تغري بردي دراسة حياة

ولد جمال الدين، أبو المحاسن، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله البشبغاوي الظاهري بالقاهرة بعد سنة ٨١١هـ./١٤٠٩م. ـ تقريباً (١) ـ بدار الأمير «منجك اليوسفي» (ت ٧٦٦هـ./١٣٦٤م.) على مقربة من مدرسة «الناصر حسن» (٢).

فكان. أصغر إخوته في الذكور والإناث، وهم على التوالي(٣):

<sup>(</sup>١) أشار «ابن تغري بردي» في كل من المنهل الصافي - محط. عارف حكمت - ج١ ق٢٧٠ ب والنجوم الزاهرة ج١٤ ص١١٨ إلى أن مولده كان بعد سنة إحدى عشرة وثمانمائة - تخميناً - مما يشير إلى عدم تحققه من ذلك على وجه صائب، بينا يعزو إليه تلميذه «المرجي» في ترجمته له مذيلًا على نسخته من المنهل الصافي - نحط. عارف حكمت - أنه ولد في حدود السنة التي تليها، قائلًا: «... سألته عن مولده، فقال : مولدي بالقاهرة... في حدود سنة اثنتي عشرة وثمانمائة تقريباً»، وعنه «ابن العماد الحنبلي» في شذرات الذهب ج٧ ص٣١٧.

على حين أشار «ابن الصيرفي» في أنباء الهصر ص١٧٥ إلى أنّ مولده «في العشر الأخير من شوال سنة ثلاث عشرة وثمانمائة تخميناً في الشهر لا في السنة»، بينها يشير «السخاوي» في الضوء اللامع ج١٠ تر ١١٧٨ ص٣٠٥ إلى أنه «ولد في شوال تحقيقاً سنة ثلاث عشرة وثمانمائة تقريباً»، وإن لم يوردا قرينة للتحقيق، أو ترجيحاً للتخمين، مما يجعل تقدير «ابن تغري بردي» أصلاً في التاريخ لمولده.

 <sup>(</sup>۲) المرجي، مصدر سابق، ابن الصيرفي. أنباء الهصر ص١٧٥، السخاوي. الضوء اللامع ج١٠ ص٥٠٥. وبذلك يكون مولده في نطاق حي القلعة الحالي.

 <sup>(</sup>٣) أوردهم «ابن تغري بردي» في النجوم الزاهرة ج١٤ ص١١٨ بهذا الترتيب.

(۱) ولدت لأم ولد رومية سنة ٧٩٥ هـ/١٣٩٢ م. (ابن تغري بردي. المنهل الصافي ج ١ ق ٢٧٥ أ)، وعقد عليها الناصر فرج سنة ٨٠٨هـ./١٤٠٥ م. في غيبة أبيها (نفسه ج ١ ق ٢٧٤ ب، والنجوم الزاهرة ج١٣ ص٤٥)، وظلت الزاهرة ج١٣ ص٤١)، وبنى عليها في السنة التالية لها (النحوم الزاهرة ج١٣ ص٥٣)، وظلت في عصمته إلى أن قتل في صفر سة ١٨٥هـ./١٤١٦م. (ابن تغرى بردي. حوادث الدهور. غيط. أيا صوفيا ج ١ ق ١٢٧، والنجوم الزاهرة ج١٣ ص ١٣٨)، ثم تزوحت بعده من الأمير «سيف المدين إينال بن عبد الله النوروزي»، الذي تولى نيابة غزة، ثم حماه، ثم طرابلس، ومات عنها بالقاهرة في ربيع الآخر سنة ١٣٥هـ./١٤٢٦م. على وظيفة أمير سلاح. (ابن تغري بردي. المنهل الصافي ح ١ ق ٢٠٠١)، النجوم الزاهرة ج١٥ ص ١٣٤ـ١٣٥، وظلت بعده إلى أن ماتت سنة ١٨٥هـ./١٤٤٦م.

(٢) ولد بحلب سنة ٧٩٨هـ. /١٣٩٥م. \_ تقريباً \_ وكان من أمراء الطبلخانات في حياة أبيه، ولم يؤرخ «ابن تغري بردي» وفاته. \_ راجع ابن تغري بردي. المنهل الصافي ج١ ق٢٧٤ب، النجوم الزاهرة ج١٤ ص١١٨.

(٣) مولده بالقاهرة في أواحر سنة ٨٠٠هـ./١٣٩٨م. لأم ولد جراكسية ، ووفاته بها مطعوناً سنة ٨٤٩هـ./١٤٤٥م (ابن تغري بردي. المنهل الصافي ج١ قـ٧٢٤ب، النجوم الـزاهرة ج١٤ ص١١٨).

- (٤) ولدت سنة ٧٠٨هـ. /١٤٠٤م. وزوجها أبوها من الأمير «سيف الدين، يشبك بن أزدمر الطاهري»، وهي في نحو الرابعة من عمرها ـ تقريباً ـ لئلا يصل إلى الزوج من الناصر فرج سوء، ويلاحظ أن يتبك ـ هذا ـ قد ولي نيابة حماه، ثم حلب من قبل نوروز الحافظي، وظل على نيابته لحلب إلى أن قتله المؤيد شيخ المحمودي ضمن من قتل من أعيان الأمراء سنة ٧١٨هـ. /١٤١٥م. (ابن تغري بردي . المنهل الصافي ج١ ق١٤٥٥، النجوم الزاهرة ج١٤ ص١٢٩، السخاوى. الضوء اللامع ج١٠ تر١٠٧٤ ص٧١٧، وطلت بيرم بعده إلى أن ماتت مطعونة سدمشق سنة ٢٦٨هـ. /١٤٢٢م. (ابن تغرى بردى. المنهل الصافى ج١ ق١٤٠٥م).
- (٥) هي أخته شقيقته \_ إذ كل الأخوة والأخوات سواهما من أمهات متغايرات \_ ولمدت سة معرب ١٤٠٤/م. \_ تفريباً \_ وتزوجت في حياة أبيها من قاضي القضاة الحنفي بالديار المصرية «ناصر الدين محمد بن عمر بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن العديم الحلبي »، ومات عنها في ربيع الأول سنة ١٨١٧هـ . ١٤١٤/م. (ابن تغري بردي . المنهل الصافي ج١ ق٥٧٧)، النجوم الزاهرة ج١٣ ص١٧١) ، فخلفه عليها قاضي القضاة الشافعي بالديار المصرية «جلال الدين، أبو الفضل، عبد الرحم بن عمر بن رسلان البلقيني »، وتوفي عنها في الحادي عشر من شوال سنة ١٤٨هـ . ١٤٢١م. (ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة ج١٤ ص١٤٨٧)، ثم تزوجت بعد، من الأمير «حانبك البشمقدار»، منحبة منه «عائشة» التي تزوجها «قلمطاي بن عد الله الإسحاقي الأشرفي برسباي» (ت٧٧٥هـ . ١٤٧٢) ) أحد أمراء العشرات (د .=

و «إبراهيم»(١)، و «محمد» (٢)، و «إسماعيل» (٣)، و «شقراء» (٤).

ولد لأب من جنس رومي، جلبه الخواجا «بشبغا» إلى «الظاهر برقوق»

= عبد اللطيف إبراهيم. وقفية ابن تغري بردي ص٢١٣، ضمن مجموع أبحاث المؤرخ ابن تغري بردي. والسخاوي. الضوء اللامع ج٦ تر٧٥٣ ص٢٢٤)، وبقيت هاجر في الحياة إلى أن مات. سنة ٤٩٨هـ. /١٤٤٢م. (ابن تغري بردي المنهل الصافي ج١ ق٥٧٥).

(۱) ولد في حدود سنة ۸۰۸ هـ. /۱٤٠٥م. لأم ولد رومية، وتوفي ـدمشق مطعوناً سنة ۸۲۸هـ. /۱٤۲۲م. ـ ابن تغري بردي. المنهل الصافي ج۱ ق۲۷۶م. النجوم الزاهرة ج۱۱ ص۱۱۸.

(۲) ولد سنة ۸۱۰هـ. /۱٤۰۷م. لأم ولد رومية، ونوفي بالقاهرة مطعوناً سنة ۸۱۹هـ. /۱۶۱۳م.
 (ابن تغري بردي. المنهل الصافي ج۱ ق۷۷۶ب، النجوم الزاهرة ج۱۶ ص۱۱۸).

(٣) ولد في أواخر سنة ٨١١هـ. /٩٠٤١م لأم ولد رومية، وتوفي مطعوناً سنة ٨٣٣هـ. /١٤٢٩م. (ابن تغري ىردي. المنهل الصافي ج١ ـق٧٢٧ب، النحوم الزاهرة ج١٤ ص١١٨، ٣٤٠).

(٤) وتسمى «عائشة» ـ كذلك ـ وأمها «خوند حاج ملك» إحدى مطلقات الملك «الظاهر برقوق»، تزوجت من الأمير «آقبغا التمرازي» الذي تقلب في كثير من الوظائف في ظل من عاصرهم من السلاطين، فكان أمير عشرة، ثم أمير آخور ثانٍ في دولة المؤيد شيخ المحمودي، وفي دولة الظاهر ططر تولى إمرة مائة وتقدمة ألف، وصار أمير مجلس في دولة الأشرف برسباي، كها تولى له -نيابة الإسكندرية، ثم رقي في سلطنة الطاهر جقمق إلى رتبة أمير سلاح، ثم صار أتابكاً للعساكر، بالديار المصرية، ثم أرسل إلى دمشق نائباً عليها، فمات هناك صبيحة السادس عشر من ربيم الآخر سنة ١٤٣٣هـ. / ١٤٣٩م.

(ابن تغري بردي. حوادث الدهور ج١ ق١٢٧، المنهل الصافي ج٢ تر٤٨٤ ص٢٧٦-٤٨٠، النجوم الزاهرة ج١٤ ص١١٨، ج١٥ ص٤٧٥).

ثم تزوجت من بعده بالمقام الغرسي «خليل بن الناصر فرج» (ابن تغري بردي ـ المنهل االصافي ج١ قـ٢٧٥).

ويلحظ أن «ابن تغري بردي» لم يؤرخ مولدها، كما أن وفاتها كانت بعده، وهو ما يفهم من قوله في (النجوم الزاهرة ج١٤ ص١١٨): «... ثم شقراء، في قيد الحياة»، ومن ذكره لها في حجة الوقف الخاصة بتربته (دراسة د. عبد اللطيف إبراهيم ص٢١٧) ضمن المذكورين فيها المستحقين لريع أوقافها، بقوله: «... والثلث للسيدة المصونة المحجبة عائشة، المدعوة: شقراء الكامل - أخت الواقف لأبيه».

كها يـلحظ أنها أنجبت بنتاً من زوجها الأول ـ آقبغا التمرازي ـ هى «سارة»، التى تولى «ابن تغري بردي» تـربيتهـا وتسزويجهـا من «المقــام الناصري محمـد بن الــظاهـر جقمق» (ت٧٤٨هـ. /١٤٤٤م.) وماتت بعده في الثاني من ربيع الأول سنة ٨٥٣هـ. /١٤٤٩م. (ابن تغري بردي. حوادث الدهور ج١ ق٩٠٠).

ـ معتقه ـ في أوائل سلطنته (١)، وإليهما نسبتاه: «البشبغاوي» (٢)، «الظاهري».

ويبدو أن «تغري بردي» (٣) ـ ومعناه: عطية الله ـ كان حظياً عند مخدومه، ولذا جعله «برقوق» يوم عتقه «خاصكيا» (٤)، ثم درجه في كثير من الوظائف(٩) التي كان آخرها- «أمير سلاح» (٢)، كما تولى له نيابة حلب في ذي الحجة سنة التي كان آخرها- «أمير سلاح» (٢)، كما تولى له نيابة حلب في ذي الحجة سنة ١٤٧٨هـ. / ١٣٩٤م. فسار فيها سيرة حسنة، وأنشأ بها جامعاً، أوقف عليه أوقافاً، وقرر فيه تداريس وطلبة (٧).

<sup>(</sup>١) ابن تغري بردي. المنهل الصافي مج ١ ق ٢٧٢ ب، النجوم الزاهرة ج ١٤ ص ١١٥.

<sup>(</sup>۲) ترددت هذه النسبة لدى السخاوي في الضوء اللامع بين «الكمشبغاوي» ـ ج٣ ص٢٧ ـ و «البشبغاوي» ـ ج ١٠ ص ٣٠٥ ـ ولا شك أن الأولى تحريف.

<sup>(</sup>٣) تحريف للتسمية التركية: «تنكري وبردي» أو Tengri - verdi ـ البغدادي. هدية العارفين ج ٢ ص ٥٦٠، د. سعد زغلول عبد الحميد. أهمية ابن تغري بردي لتاريخ المغرب والأندلس، ضمن محموع أبحاث المؤرخ ابن تغري بردي. ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) الخاصكية: هم الذين يلازمون السلطان في خلواته، ويستوفون المحمل، ويتعينون بكوامل الكفال، ويتجهزون في المهمات السريفة، وهم المعينون للإمرة، والمقربون في المملكة، ومنهم من هـو صاحب وظيفة، ومنهم من لا وظيفة له ـ ابن شاهـين. زبدة كشف الممالك ص١١٦٠١٠.

<sup>(</sup>٥) أشار ابن تغري بردي في المنهل الصافى ج١ ق٢٧٢ب، والنجوم الزاهرة ح١٤ ص١١٥-١١٦ إلى أن والده جُعل يوم عتقه «خاصكياً»، ثم صار «ساقياً»، ثم «رأس نوبة الجمدارية»، وظل كذلك إلى أن نكب «برقوق» في ملكه وخُلع من السلطنة، وفي سلطنته الثانية أنعم عليه «ساقطاع إمرة عشرين»، «فإمرة طبلخاناه» ـ دفعة واحدة ـ ولازال «برقوق» يرقيه إلى أن جعله «أمير مائة مقدم ألف» بالديار المصرية، ثم ولاه «رأس نوبة النوب» في مدة قصيرة، ثم أرسله إلى حلب نائباً، ثم استقدمه إلى مصر على «إمرة مائة وتقدمة ألف»، وقد أنعم عليه ـ قبل مقدمه ـ «بامرة محلس»، فلما قسدم عليه في الخسامس عشر من ربيسع الأول سنة مقدمه ـ «بامرة محلس»، فلما قسدم عليه في الخسامس عشر من ربيسع الأول سنة معمده . «بامرة ما استقر مه «أمير سلاح»، ودام على ذلك إلى حين وفاة «برقوق».

<sup>(</sup>٦) أمير سلاح: وظيفة عسكرية كبرى في دولة سلاطين المماليك، لا يشغلها إلا أمير مائة مقدم الف، وهو أمير السلحدارية، والمشرف على السلاح خاماه بما فيها من أدوات وأسلحة، لا تدخل إليها الأسلحة ، ولا تخرج منها إلا بأمره، بالإضافة إلى أنه كان يحمل السلاح الخاص بالسلطان في المحافل العامة، ويناوله إياه في الحرب وفي عيد النحر.

<sup>(</sup>راجع: المقريزي، الخطط ج٢ ص٢٢٢، ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج٨ ص١٦٦).

<sup>(</sup>٧) ابن خطيب الناصرية. الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب ج١ ق٢٩٤٠. ابن حجر إنباء الغمر ج٢ ص٢٩-٥٢٧، ابن تعري بردي. المنهل الصافي ج١ ق٢٧٦، النجوم الزاهرة ج١٤ =

وفي سلطنة ابنه «الناصر فرج» صار «تغري بردي» أتابكا(۱) للعساكر بالديار المصرية(۲)، ثم نقل إلى نيابة دمشق(۲) في أواخر سنة ١٨٨هـ./١٤١١م، فكان مشكور السيرة والسريرة في نيابته، يحكم رعاياه بالعدل والانصاف، على منهاج الحق والصواب، وقد شكر العامة والخاصة له ذلك(٤). وظل على نيابته إلى أن توفى في السادس عشر من المحرم سنة فلك(٤). وظل على نيابته إلى أن توفى في السادس عشر من المحرم سنة مامده./١٤١٢م، بعد أن شارك بقسط وافر في أحداث عصره(٥)، وأشير إليه بالتعظيم في الدولة(١).

\_ ص١١٦، ابن الصيرفي. نزهة النفوس والأبدان ج٢ ص٣٢١، السخاوي. الضوء اللامع ج٣ تر ١٣٨ ص٢٩.

<sup>(</sup>۱) الأتابك (الأطابك): لفظ يتألف من شقين، هما: «أطا» بمعنى أب، و«بك» بمعنى أمير، وهو لقب فخري أطلقه السلاجقة على كبير أمرائهم، ثم أريد به زمن سلاطين المماليك: مقدم العساكر، أو القائد العام، وكانت تلك من أرقى الوظائف العسكرية - آنذاك - بل كثيراً ما مهدت لصاحبها تولي السلطنة.

<sup>(</sup>القلقشندي. صبح الأعشى ج٤ ص١٨، ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج٧ ص١٨٦ ج ١٣ ص ١٣٠ د. عبد المنعم ماجد. نظم سلاطين المماليك ج١٤ ص١٤٤).

<sup>(</sup>٢) ابن خطيب الناصرية. الدر المنتخب ج١ ق٢٩٥، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج١ ص٢١٦، المنهل الصافي ج١ ق٢٧٣، النجوم الزاهرة ج١٤ ص١١٧.

<sup>(</sup>٣) يشير «ابن تغري بردي» إلى أن أباه قد تولى نيابة دمشق هذه المرة مكرها، بعد الحاح من الناصر فرج بهدف إخماد الفتن النوروزية والشيخية المندلعة بالشام آنذاك، وأن هذه هي النيابة الثالثة له عليها، إذ كان الناصر فرج قد استقر به في نيابتها سنة ٨٠٣هـ. /١٤٠٠م. قبل وبعد غزو تيمورلنك لها (ابن تغرى بردى. الدليل الشافي ج١ ص٢١٦، المنهل الصافي ج١ ق٣٧٢ب، النجوم الزاهرة ج١٤ ص٢١٦٠).

<sup>(</sup>٤) ابن الصيرفي. نزهة النفوس والأبدان ج٢ ص٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) بشأن ذلك يمكن مراجعة مصادر ترجمته فيها يختص بمحاربته من قبل «برقوق» للخارجين عليه بالشام من المنطاشية والناصرية، وحبسه بقلعة دمشق بعد كسرته هناك، ثم فراره إلى الظاهر برقوق \_ بعد خروجه من محبسه بالكرك ولما يستفحل أمره \_ وانضمامه عليه في محاربة المنطاشية، وإرسال برقوق به إلى القاهرة مبشراً بعوده إلى سلطنته، وخروجه على الناصر فرج وقد ظاهر كل من «أيتمش» و«تنم» و«دمرداش المحمودي» عليه، وفراره إلى بلاد التركمان، ثم عوده إلى الناصر فرج ثانية، وأخيراً دوره في أحداث الفتن النوروزية والشيخية بالشام، والتى راح ضحيتها «الناصر فرج» في صفر سنة ٥١٨هـ /١٤١٢م.

<sup>(</sup>٦) ابن خطيب الناصرية. الدر المنتخب ج١ ق ٢٩٥ أ .

ويبدو أن هذا الدور الذي مارسه، وهذه المكانة التي تقلدها، كانا بفعل عدة عوامل. منها:

\* ما اشتهر به من صفات خِلْقیة وخُلُقیة، تمثلت في: حسن صورته وجماله، وکثرة حیائه وسکونه، وحلمه وعقله، وحشمته وحسن سیرته، وحزمه(۱).

\* محبته للعلم والعلماء، ومشاركته لهم في بعض المسائل الفقهية، وتواضعه للعلم وأهله(٢).

\* فضلًا عن صلات المصاهرة التي ربطته بكل من «الظاهر برقوق» و«الناصر فرج»، فقد كان أولهما زوجاً لابنة عمه «خوند ـ شيرين»(۳)، بينها كان الثاني ابناً لهذه الزوجة، وزوجاً «لخوند ـ فاطمة» كبرى بنات «تغري بردي»، وهو ما يفسره مخاطبة «الناصر فرج» له بـ «أطا»، بمعنى أب (٤).

وإلى الأولى منهما يرجع الفضل في الابقاء عليه من القتل بعد أن هم السلطان بقتله ضمن من تقرر الفتك بهم من الخارجين عليه، المفلولين مع «أيتمش» و «تنم» سنة ٨٠٢ هـ. / ١٣٩٩ م.، بل وفكه من محبسه (٥٠).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، وابن حجر إنباء الغمر ج ٢ ص ٥٢٧، السخاوي. الضوء اللامع ج ٣ ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الصيرفي نزهة النفوس والأبدان ج٢ ص٣٢٠. .

<sup>(</sup>٣) يشير السخاوي في الضوء اللامع ج١٦ تر ٢٧٤ ص٧٠ إلى أنها كانت بارعة الجمال، سارت سيرة جميلة من الحشمة والرياسة والكرم، مع الاتضاع الزائد والخير والدين، معدداً من ماترها تجديد رباط الخوزي، بمكة والوقف عليه، وكانت وفاتها في ذي الحجة سنة ١٠٨هـ. /١٤٠٠م. وراجع \_ كذلك \_ ابن حجر. إنباء الغمر ج٢ تر ٣٤ ص١٢٠، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج١ تر ١٢٠ ص١٢٦،

<sup>(</sup>٤) ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج١٣ ص٨٣٠.

<sup>(</sup>٥) يشير «ابن تغري بردي» في النجوم الزاهرة ج١٢ ص٢١٦، ج١٥ ص١١٦ إلى أنها كانت أصلاً في الإبقاء على أبيه من القتل، ومنه قوله: «... وكان الوالد قد انضم إلى أيتمش هو وجماعة من الأمراء... وانهزم الجميع بعد الوقعة، وخرجوا من مصر إلى الأمير تنم \_ نائب الشام \_ وعادوا صحبته، فانكسر تنم \_ أيضاً \_ وقبض على الجميع وقتلوا بقلعة دمشق إلاالوالد. لشفاعة أم الملك الناصر فيه، و(في) آقعا الأطروش، وقتل من عداهما، ودام الوالد بسجن قلعة دمشق إلى أن أطلق، وتوجه إلى القدس بطالا يسفرة أم الملك الناصو أيضاً..».

ويشير «ابن تغري بردي» \_ مؤرخنا \_ إلى أن والده كان قد ترك عند وفاته ثروة كبيرة، استولى على معظمها «الناصر فرج» ، لكونه صار وصياً على أولاده ووكيلاً عن زوجته «خوند \_ فاطمة»، تاركاً مؤرخنا وأخوته «فقراء من فقراء المسلمين»، ولما كُلم فيها أخذ وعد برد ما أخذ وأضعافه (١)، لكن لم يمهله القدر ليفي بوعده أو يحنث فيه، فقد قتل بعد قليل على أيدي الخارجين عليه من النوروزية والشيخية.

ويعلق مؤرخنا على ذلك بقوله: «. . . فلم يضيعنا الله ـ سبحانه وتعالى ـ وأنشأنا على أجمل وجه من غير مال ولا عقار، ولله الحمد» (٢).

فلقد نشأ «ابن تغري بردي» بعد وفاة أبيه في حجر شقيقته «هاجر» وقد بلغ الثالثة من عمره ـ تقريباً عما لعله يشير إلى افتقاده لأمه ـ كذلك ـ في هذه السن المبكرة (٣)، حيث عاد به صهره عليها قاضي القضاة «ناصر الدين ابن العديم» من الشام إلى القاهرة، وقد تولى تربيته، التي أكملها ـ بعد وفات صهر آخر له عليها، هو قاضي القضاة «الجلال البلقيني»، فأتم «أبو المحاسن» عنده حفظ القرآن ـ الكريم ـ وجوده عليه (٤)، كما حضر عنده في الحديث النبوي وغيره عدة مجالس (٥).

(۱) كرر ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة \_ ج١٣ ص١٣٩، ١٤٣، ج١٤ ص١١٨ \_ التصريح بأخذ «الناصر فرج» لجميع تركة والده، بينها ورد في المنهل الصافي ج١ٍ ص٢٧٥ قوله:

«...وخلف \_ رحمه الله \_ من الأموال والخيول والسلاح شيئاً كثيراً، استولى على غالبه الملك الناصر فرج».

(٢) ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج١٤ ص١١٨.

(٣) وإلا لما نشأ مؤرخنا في هذه السن المبكرة في حجر شقيقته، ولما كانت إشارته إلى أمه في المنهل الصافي ج١ ق٢٧٤ب بأنها: «مجهولة الجنس».

كها أن عبارته في حوادث الدهور ج١ ق٧ بشأن علاقة الخليفة العباسي «المعتضد بالله داود» وزوجه بأمه لا تفيد في هذا شيئاً، وهي :

«...أعرفه قديماً وحديثاً، فإنه كان قد تزوج بزوجة الوالد بعد موته ، الست قمر بنت الأمير دمرداش، وكان بينها وبين الوالدة محبة مستمرة إلى الممات».

(٤) حيث كان قبل ذلك قد قرأ القرآن - الكريم - علي السراج ابن فحارس (ت سنة ١٨٣٨هـ./١٤٢٥م.) - ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج١٥ ص ١٣٣٠.

(٥) نفسه ج١٤ ص٧٣٧، المرجي. مقدمة النجوم الزاهرة ج١ ص١٠، ابن الصيرفي. أنباء الهصر=

ويبدو أن وفاة «الجلال البلقيني» كانت سبباً في انتقال «ابن تغري بردي» من لون من المعرفة إلى لون آخر مغاير له تماماً، ومن حياة إلى حياة لا تشبهها، من المعرفة الدينية إلى فنون الفروسية، ومن معيشة الفقهاء إلى حياة الأمراء، حيث تعلم في الفترة التالية على وفاة «الجلال البلقيني» طرفاً جيداً من فنون الفروسية، تمثل في لعب الرمح، ورمي النشاب، وسوق البرجاس(١) ولعب الكرة، ودوران المحمل، في ظل صهر آخر له، هو «آقبغا التمرازي» الذي الشتهر في هذه الفنون بالإنفراد(١).

<sup>=</sup> ص١٧٦، السخاوي. الضوء اللامع ج١٠ ص٥٠٥.

وفي المنهل الصافي ج٣ ق٥٠٠أ: «... تأهل (الجلال البلقيني) بكريمتي، وما نشأت إلا عنده، وقرأت عليه غالب القرآن \_ الكريم \_ وهو أنه لما كان يتوجه إلى منزله يأخذني صحبته حيث سار، فإذا أقمنا في المكان المذكور يطلبني، ويقول لي: إقرأ الماضي من محفوظك، فأقرأ عليه ما شاء الله أن أقرأ..».

<sup>(</sup>۱) البرجاس. غرض في الهواء على رمح أو نحوه يرمى به ـ ابن منظور. لسان العرب ج١ ص٢٤٤، الفيروزأبادي، القاموس المحيط (ط. الرسالة) ص ٦٨٥

<sup>(</sup>٢) يبدو أن هذه الفترة قد انحصرت بين وفاة الجلال البلقيني (في شوال سنة ٨٢٤هـ. /١٤٢٢م.) واستقرار آقبغا التمرازي في نيابة الشام (في رمضان سنة ٨٤٤هـ. /١٤٤٠م.) ، ويؤيد ذلك:

<sup>\*</sup> قول «ابن الصيرفي» \_ أنباء الهصر ص١٧٦ \_ «... واستمر على ذلك إلى أن توفي الجلال \_ المذكور في سنة أربع وعشرين وثمانمائة، فصار تحت كنف جماعة من أكابر مماليك والده، وذكر أنهم علموه أنواع الفروسية»، مما يشير إلى أن تعلمه لها كان بعد وفاة الجلال البلقيني:

<sup>\*</sup> أن عبارة «ابن تغري بردي» بصدد ذلك قد وردت في المنهل الصافي \_ ج ٢ ص ٤٨٠ على النحو التالى: «... أخدت عنه (عن آقبغا التمرازي) ما لم يصل إليه غيري في هذه الفون لصهارة كانت بيننا»، مما يشير \_ مع القرينة السابقة \_ إلى نشأته بعد وفاة الجلال البلقيني في كنف «آقبغا» \_ هذا \_ وإلا كيف تمكن من أن يأخذ عنه «ما لم يصل إليه غيره» فيه ؟

ولا ينفي ذلك تردده إلى غيره \_ في هذه الفترة \_ آخذاً فنون الفروسية عنهم، حسبها ورد في ترجمة تلميذه المرجي له \_ مقدمة النجوم الزاهرة ج١ ص١٦ \_ وابن الصيرفي. أنباء الهصر ص١٧٧ \_ بل ربما يكون تردده إليهم بوساطته وجاهه.

<sup>\*</sup> أن «ابن تغري بردي» يشير في ترجمته لأقبغا ـ المنهل الصافي ج٢ ص ٤٧٩ ـ إلى أنه سأل كريمته «زوجه» عن «كيفية أمره» في تلك الليلة التي أعقبتها وفاة زوجها، مما لعله يشير إلى أنـه لم يكن ضحبته عندما رحل إلى نيابته بالشام في رمضان سنة ٨٤٢ هـ. / ١٤٣٩ م.

ومع ذلك فإن من المشكوك فيه أن يكون تلقيه لفنون الفروسية أثر وفاة الجلال البلقيني مباشرة ودون تراخ، فابن تغري بردي فى ترجمته «لابن الطازي» (ت سنة ١٤٢٠هـ. /١٤٢٠م). يشير إلى أنه «كان رأساً فى لعب الرمح، أستاذاً فى الفروسية. . . وكان من عجائب الله فى فنه»، ومعاييد

ومن المرجح - كذلك - أنه اكتسب في هذه الفترة بعض ما انتهت إليه الرياسة فيه من « علم النغم، والضروب، والإيقاع »(١) .

وهو ما يفسره حفظه كبيراً بعض مختصرات في علوم عصره، «كمختصر القدوري» في الفقه، و«ألفية ابن مالك» في النحو، و«ايساغوجي» في المنطق(٢) . . إذ أن تلك الفترة التي انصرف فيها إلى فنون الفروسية كانت فترة وسطاً بينها.

ومها يكن من الأمر، فإن «ابن تغري بردي» كان حريصاً \_ الحرص كله \_ على الجمع بين الثقافتين: الدينية الأدبية، والعسكرية \_شأنه في ذلك شأن أبيه \_ ولذا دار على طائفة لا بأس بها من الشيوخ والأساتيذ في «الفقه»(٣) و«التفسير»(٤)، و«الحديث»(٥)، و«النحو»(٢)، و«الصرف»(٧)، و«علوم البلاغة»(^)،

ذلك فإنه لم يأخذ عنه شيئاً لصغر سنه، قائلاً: (... نظرته، غير أنني لم آخذ عنه شيئاً /لصغر سني يومذاك. (ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج١٤ ص ١٦٥).

<sup>(</sup>١) المرجي. مقدمة النجوم الزاهرة ج١ ص١٧.

<sup>(</sup>٢) نفسه ج١ ص١٠ ، ابن الصيرفي. أنباء المصر ص١٧٦، السخاوي. الضوء اللامع ج١٠

<sup>(</sup>٣) من شيوخه فيه: «الشمس الرومي»، و«البهاء أبي البقاء الحنفي»، و«البدر العيني»، و«التقي الشمغي.

<sup>(</sup>٤) من شيوخه فيه: «الكافيجي»، و«الزين قاسم».

<sup>(</sup>٥) سمع فيه على «ابن قريج»، ودابن بردس»، ودابن ناظر الصاحبة»، ودابن الطحان»، ودابن الذهبي ،، ودرضسوان العقبي»، ودابن البلقيني ،، ودالتلتي- المقسريسزي،، ودابن حجسر العسقلاني، . كيا استجاز فيه من القاهرة والحجاز وحلب جلة علياء عصره - راجع: ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج٢ ص٣٠٥، ج٣ ص٢٥، ٣٤، ٧٣، ٢٢٢، ج٥ ص٢٥،

٧٨، ٩٢-١١، المرجي. مقدمة النجوم الزاهرة ج١ ص١٦-١٦.

<sup>(</sup>٢) من شيوخه فيه: «الشمس الشمني"».

<sup>(</sup>٧) من شيوخه فيه : «العلاء الرومي».

<sup>· (</sup>٨) من شيوخه فيها: «الشهاب ابن عرب شاه»، و«المحيى الكافيجي».

و «فننون الأدب »(١) ، و « السعسروض » (٢) ، و « الهيئة » (٣) ، و «الرياضيات» (٤) ، و «الطب» (٥) ، و «التاريخ» (٦) ، الذي لازم فيه «التقي

(١) من شيوخه فيها: «ابن حجر العسقلاني»، و«القوام حسن القمني»، و«الجلال ابن ظهيرة»، و«البدر ابن العليف»، و«القطب ابن عبد القوي».

ومن المعلوم أن «ابن نغري بردي» كان ينشد الشعر من قرضه أو من إنشاء غيره، كما كانت له ملكة أدبية ناقدة، تجلت في مواضع متعددة من كتاباته .

(٢) من شيوخه فيه: «الشمس النواجي».

(٣) من شيوخه فيه: «القوام حسن القمني».

(٤) نفسه .

(٥) أشار السخاوي. الضوء اللامع ج ١٠ ص ٣٠٥ إلى أن «ابن تغري بـردي» قرأ « أقــراباذين في الطب على سلام الله».

(٢) يبدو أن حضور «ابن تغري بردي» مجالس «الأشرف برسباى» حيث منادمة «البدر العيني» له في التاريخ، وصحبته «التقي المقريزي» كانا العامل الرئيس في اتجاهه نحو التاريخ: قراءة وتحصيلا وتأليفاً. وعن الأول يشير (في المنهل الصافي مج٣ ق٣٢٥ب) إلى أنه: «أعجوبة في التاريخ»، كها أخذ عنه واستفاد منه، وله منه إجازة بجميع مروياته وتصانيفه، بينها يشير (في النجوم الزاهرة ج١٥ ص١١) إلى أن مجلسه مع الأشرف برسباي كان لا ينقضي «إلا في قراءة التاريخ وأيام الناس وما أشبه ذلك»، ومن يوم ذاك حبب إليه التاريخ ومال إليه واشتغل به.

أما الثاني فقد ورد بصدده (في النجوم الزاهرة ج١٥ ص٤٩١) أنه أعظم من أدركه في علم التاريخ وضروبه، (وفي حوادث الدهور ج١ ق٩) أنه كانت بينها صحبة أكيدة ومحبة زائدة، وأنه قرأ عليه كثيراً من مصنفاته، وبه انتفع، ومنه استفاد، وهو الذي حبه في هذا الشأن.

لكن يبدو أن «ابن تغري بردي» لم يشتغل بالكتابة الناريخية إلا بعد وفاة « التقي المقريزي» وانتهاء «البدر العيني» من تصنيف كتابه «عقد الجمان». ولا عبرة في ذلك بما ورد (في المنهل اللصافيج الص ٣٩٧) من أنه ذيل على سلوك المقريزي «حوادث الدهور» في حياة المقريزي من سنة أربعين وثمانماثة، إذ يبدو أن ذلك كان من طريق الدربة لا غير، وقرينته:

أولاً: أن سلوك المقريزي قد انتهى بأواخر سنة أربع وأربعين وثماناتة للهجرة، كما أن حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور قد استفتح بسنة خس وأربعين وثمانائة، أي عقب وفاة المقريزي، وهو ما يشير إليه مؤلفه نقوله في مقدمته: «... أحببت أن أحيى هذه السنة بكتابة تاريخ يعقب موت الشيخ تقي الدين المقريزي وجعلته كالذيل على السلوك المذكور، وسميته حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور».

وعلى ذلك فإن الفترة المُذيلة على السلوك في حياة المقريزي لا تدخل في مادة ما أثبته «ابن تغرى بردي» في مُبيضة الكتاب .

ثَانَياً \_ أَن مؤلفات «ابن تغري بردي» التي تحت أيدينا، من أمثـلة البحر الزاخر، وحوادث =

المقريزي»، و«البدر العيني»، وحبب إليه، «فاجتهد فيه إلى الغاية... حتى برع ومهر وكتب وحصل وصنف» على حد تعبير تلميذه المرجى(١).

ومهما يكن من الأمر - كذلك - فإن «ابن تغري بردي» قد انتفع في نشأته وحياته بأصهاره على أخواته وبناتهن - أيما انتفاع - إذ عن طريقهم توجهت ميوله، وتحددت أغراضه الفكرية، واكتسب مهاراته وبعض صفاته، مما انعكس على حياته، وبالتالى على كتاباته - خاصة التاريخي منها - وبفضلهم ارتبط بأسباب العيش الرغد، والجاه الوافر، حيث عُوض عن المسلوب من تركة أبيه، سواء بما جرى عليه من الجوامك والمرتبات (٢) أو ما خُصص له من إقطاع شَركهُ فيه «قاسم» أخوه، ثم انفرد مؤرخنا به بعد وفاته (٣)، أو رد عليه من

 <sup>◄</sup> الدهور، والمنهل الصافي، والنجوم الزاهرة. تشير إلى أن تواريخ كتابتها كانت بعد وفاة المقريزي.

ثالثاً ـ بل ربما لم يتوفر «ابن تغري بردي» على دراسة مؤلفات شيخه «المقريزي» في التاريخ توفر الدارس المتأني، أو المؤرخ المنقب إلا بعد وفاته، ولعل أوضح الأدلة على ذلك قوله (في النجوم الزاهرة ج12 ص194) بشأن نقده على بعض بما جاء في ترجمة المقريزي «للظاهر ططر» في سلوكه: «... قلت: هذا هو الخباط بعينه، ولم أقف على هذاالنقل إلا من خطه بعد موته، ولم أسمعه من لفظه»، ونقده اللاذع «للبدر العيني» في مقدمة حوادث الدهور معللاً لإنشاء كتابه بقوله: «... ولم يكن من بعده (من بعد المقريزي) من يُعول عليه في هذا الفن ولا من يرجع إليه إلا الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة بدر الدين محمود العيني الحنفي، فأردت أن يرجع إليه إلا الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة بدر الدين محمود العيني الحنفي، فأردت أن أعلم حقيقة أمره في هذا المعنى، ونظرت فيها يعلقه في تلك الأيام، فإذا به كثير الغلطات والأوهام، وذلك لكبر سنه واختلاط عقله وذهنه». . ولا يتأتى له إيراد هذا النقد إلا بتصفح تاريخ العيني حتى نهايته، كها لا يتأتى له التصريح به إلا بعد وفاته.

بل ربما كان هذا المعنى مأخوذاً من خط العيني له مؤرخاً بسنة تسع وأربعين وثمانمائة للهجرة وقد سأله عن شيء من التاريخ معتذراً بكبر سنه وتشتت عقله. (ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج١٦ ص١٠-١١).

<sup>(</sup>١) المرجى. مقدمة النجوم الزاهرة ج١ ص١٢، ابن الصيرفي. نزهة النفوس والأبدان ج٢ ص٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الصيرفي. أنباء المصر ص ١٧٨-١٧٩.

<sup>(</sup>٣) نفشه ص ١٧٩.

عقار (١) ومماليك وعبيد وجواري (٢). . مما يسر له حياة هادئة ناعمة ، فُرِغَ فيها للعلم

= ويلاحظ أن المعنيين به صغيراً كثيراً ما كانوا يحرضونه على الدخول إلى السلطان، طلباً لاقطاع يرزقه، وهو ما يفهم من حكاية مؤرخنا عن نفسه بصدد ذلك (في النجوم الزاهرة ج١٤ صر١١٧) قائلاً:

«... دخلت إليه (إلى المؤيد شيخ المحمودي) مرة وأنا في الخامسة، فعلمني - قبل دخولي إليه - بعض من كان معي أن أطلب منه خبزاً، فلما جلست عنده وكلمني سألته في ذلك، فغمز من كان واقفاً بين يديه وأنا لا أدري، فأتاه برغيف كبير من الخبز السلطاني، فأخذه بيده وناولنيه، وقال: خذ، هذا خبز كبير مليح، فأخذته من يده والقيته إلى الأرض، وقلت: أعط هذا للفقراء، أنا ما أريد إلا خبزاً بفلاحين يأتونني بالغنم والأوز والدجاج، فضحك حتى كاد أن يغشى عليه، وأعجبه مني ذلك إلى الغاية، وأمر لي بثلاثمائة دينار، ووعدني بما طلبته وزيادة».

(١) فقد فهم من وثيقة الوقف ـ المشار إليها سلفاً ـ أنه كان فى ملكه دار كائنة بخط رأس حارة برجوان، بجوار مسجد الكويك، وفندق لطبخ السكر، وبناء قائم على أرض محتكرة بالقرب من جامع الخطيري.

(۲) یشیر إلی تمتعه بهذه الحیاة الرغدة، والجاه الوافر منذ وقت مبکر ما ورد فی النجوم الزاهرة
 (۲) یشیر إلی تمتعه بهذه الحیاة الرغدة، والجاه المحد، /۱۲۳۰م. من قوله:

و... وأما من مات من عندنا من المماليك والعبيد والجواري والخدم فلا يدخل تحت حصر، ومات من أخوق وأولادهم سبعة أنفس ما بين ذكور وأناث... ومات لشخص بخدمتنا يسمى شمس الدين الذهبي ولد فخرجنا معه إلى المصل، وكان سن الميت دون سبع سنين، فلما أن وضعناه للصلاة عليه بين الأموات جيء بعدة كبيرة أخرى إلى أن تجاوز عددهم الحد، ثم صلي على الجميع، وتقدمنا لأخذ الميت المذكور فوجدنا غيرنا أخذه وترك لنا غيره في مقدار عمره، فأخذه أهله ولم يفطنوا به، ففهمت أنا ذلك... وليس للكلام في ذلك فائدة غير زيادة الحزن، فلما دفن الصبي وأخذ أهل الحانوت التابوت صاحوا وقالوا: ليس هذا تابوتنا، هذا عتيق وقماشه - أيضاً - خلق، فأشرت إليهم بالسكات، وهددهم بعض المماليك بالضرب، فأخذوه ومضوا... وكنا نخرج من صلاة الجمعة إلى بيتنا وقد وقف جماعة من الأصحاب والخدم فنتعادد ومضوا... وكنا نخرج من صلاة الجمعة إلى بيتنا وقد وقف جماعة من الأصحاب والخدم فنتعادد أن مرضت... فأصبحنا وقد عجز الخدم عن تحصيل تابوت لها، فتولت تغسيلها أمها وجماعة أن مرضت... فأصبحنا وقد عجز الخدم على أحسن وجه، غير أننا لم نلق لها نعشاً... فوقفت على الباب والميتة محمولة على أيدي بعض الخدم إلى أن اجتازت بنا جنازة امرأة، فأنزلت على الباب والميتة محمولة على أيدي بعض الخدم إلى أن اجتازت بنا جنازة امرأة، فأنزلت التابوت غصباً ووضعتها عند الميتة واشتالتا على أعناق الرجال، وسارت أمها وبعض الخدم معها إلى أن قاربت التربة فأخذوها من التابوت ودفنوها».

وقوله (في النجوم الزاهرة ج٥١ ص٠٤٠٠٠): «... والله العظيم، إنني كنت إذا دخلت على الفقيه الذي أقرأني القرآن في صغري ـ على أن بضاعته من العلوم كانت مزجاة ـ استحي أن أتكلم بين يديه بفضيلة أو علم من العلوم، لكونه كان يعرفني صغيراً لا فقيراً، فكيف حال هؤلاء مع الناس؟..».

درساً ومذاكرة وعرضاً وتأليفاً بعيداً عن الانشغال بجزاحمة أرباب المناصب والولايات على ما بأيديهم(١).

فضلاً عن اتصاله برجالات القلعة من سلاطين وأمراء (٢) ، ومصاحبته لبعضهم ، مما انعكس على القيمة العلمية لكتاباته التاريخية سلباً وإيجاباً.

وهكذا عاش «ابن تغري بردي» هذه الحياة الرغدة إلى يوم الثلاثاء الخامس من ذي الحجة سنة أربع وسبعين وثمانمائة للهجرة (١٤٧٠م.)، حيث اختاره الله إلى جواره، بعد أن تعلل بالقولنج نحو العام، ليدفن من غده في «تربة هائلة» ابتناها على مقربة من تربة «الأشرف إينال»(٣)، وقد أوقف عليها أوقافاً، منها كتبه وتصانيفه(٤). خالفاً وراءه تراثاً تاريخياً وأدبياً جديراً بدراسته

<sup>(</sup>۱) وإن تعين لبعض الوظائف كباشية المحمل سنة ٨٤٩هـ. /١٤٤٦م.، أو رشح لبعضها، كمعلمية المحمل سنة ٨٥٧هـ ١٤٥٣ م - راجع: ابن تغري بردي. حوادث الدهورج ١ ق ٤٢، ٢٦٣ ، السخاوي. التبر المسبوك ص ١٢٣ ، كما يشير ابن الصيرفي . أنباء الهصر ص ١٧٨ إلى أن «ابن تغري بردي» كان يطلع إلى القلعة أيام «الأشرف برسباي» ويسوق المحمل والبرجاس .

<sup>(</sup>٢) راجع: ابن الصيرفي، أنباء الهصر ص١٧٨-١٨١، السخاوي. الضوء اللامع ج١٠ ص٣٠٦٠. فقد كان على صلة بالأشرف برسباي وسافر صحبته سنة ٣٨٦هـ./١٤٣٣م. إلى آمد، وكذا الظاهر جقمق، وبصهارة ابنه إلا الناصري محمد» الابن تغري بردي» - تمكن من ملازمته له وحضور كثير من مجالسه، فضلًا عن صحبته لخشقدم، والذي آشار إلى أنه كان يعرفة جنديا إلى أن صار سلطاناً، فلما تسلطن أصبح معظاً لابن تغري بردي، وقد قبل كلامه وقضى حواثجه. . كما كان على صلة ببلاط القلعة من أمراء وغيرهم من موظفي الإدارة في عصره، ومنهم الكمال محمد بن البارزي، وابن كاتب جكم. .

<sup>(</sup>٣) السخاوي. الضوء اللامع ج١٠ ص٣٠٨، ابن الصيرفي. أنباء الهصر ص١٨٢.

<sup>(</sup>٤) نفسه، د. عبد اللطيف إبراهيم. وقفية ابن تغري بردي، ضمن مجموع «أبحاث المؤرخ ابن تغري بردي».

وستظل «حجة الوقف» الحاصة بتربته ـ وإن تلاشت هذه التربة من الوجود ـ دليلًا على حسن خلق، ووفاء لكل من اتصل به بقرابة أو بخدمة، ناهيك عن الصلاح والتقوى، والتقرب إلى الله ـ عز وجل ـ بما خصص فيها من أماكن لدفن الموتى «من اللكور والإناث المالك والمملوك، الغني والصعلوك. . . على مر الدهور والأوقات، القريب والبعيد . . . من غير مقابل لذلك ولا شيء فيه ، رغبة في ثواب الله تعالى»، وتسبيل الماء «على المارة، ولسكان التربة . . . في كل يوم من الضحوة إلى مضي النهار، ومن أول الليل إلى الضحوة، بحيث لا ينقطع تسبيل =

والانتفاع به، وسيرة حسنة، وصف صاحبها ـ على الخصومة بينه وبين ناعته ـ بحسن العشرة، وتمام العقل، والسكون، ولطف المذاكرة(١). وإن لم يعقب(٢).

كما شهد له تلميذه «المرجى» بالديانة والصيانة، والعفة عن المنكرات والفروج، والحشمة الزائدة، والحياء الكثير، والسكون، وحسن المحاضرة، ولطف المنادمة، والحسن في الرأى والسياسة والتدبير، وعدم التكبر(٣).

<sup>=</sup> الماء ليلاً ولا نهاراً ، إلا في نهار شهر رمضان خاصة»، ومكتب «لتعليم القرآن العظيم للأطفال من أولاد المسلمين على مر الدهور والأيام والشهور والأعوام».. مما جعلها عمارة مدنية ودينية واجتماعية وتعليمية في آن واحد.

<sup>(</sup>١) السخاوي. الضوء اللامع ج١٠ ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) لم يرد لأولاده ذكر لدى من ترجموه، ويبدو أنه لم يعقب، كما يشتم مما جاء في حجة الوقف ـ دراسة د. عبد اللطيف إبراهيم ص٣٠٥ ـ من قوله:

 <sup>«...</sup> وقضاً شرعياً على الواقف المؤرخ ابن تخري بردي، ينتفع بـذلـك... ثم من بعـد وفـاتـه تكون وقفا على من سيحدثه الله \_ تعالى \_ له من الأولاد في المستقبل».

ولا يضعف ذلك كون الوثيقة مؤرخة بالرابع عشر من شعبان سنة ١٨٧٠ه. / ١٤٦٦م. ، إذ لو كان رزق بأولاد بعد هذا التاريخ لاستدركهم بـ فوامش، ضمن من أستدرك فيها يوم الخامش والعشرين من ذي الحجة سنة ٤٧٨هـ. / ١٤٧٠م. قبل وفاته بعشرة أيام. (انظر: دراسة د. عبد اللطيف إبراهيم الأنف ذكرها ص ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) المرجي، مقدمة النجوم الزاهرة ج١ ص١٦.

#### مؤلفاته

عُرفَ لابن تغري بردي تسعة عشر مصنفاً، هي:

١ \_ الأمثال السائرة(١).

٢ ـ الانتصار للسان التتار٢٠).

٣ ـ البحر الزاخر في علم الأول والأخر ٣٠).

٤ ـ البشارة في تكملة الإشارة<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكره بوير وW.Poppor» في دائرة المعارف الإسلامية \_ج ١ ص ٥٩٦ ـ دون عزو إلى مظان وجوده.

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن الصيرفي ـ أنباء الهصر ص١٧٨ ـ مشيراً إلى أنه في «بيان معاني اللغة التركية، على نوع علم البديعية»، ولعله هو المشار إليه لدى «بوبر» ـ دائرة المعارف الإسلامية ج١ ص
 ٢٥٥ ـ باسم: «تحاريف أولاد العرب في الأسهاء التركية»، دون عزو إلى مظان وجوده.

<sup>(</sup>٣) سوف يعرض له تفصيلًا فيها بعد.

 <sup>(</sup>٤) ذكره «المرجى» ـ مقدمة النجوم الزاهرة ج١ ص١٧ ـ والشوكاني. البدر الطالع ج٢ ص١٥٥.
 بينها وردت عبارة «ابن الصيرفي» ـ أنباء الهصر ص١٧٨ ـ بشأنه هكذا:

<sup>«...</sup> ثم كتباب البشارة، ذيله على كتاب الحيافظ شمس الدين اللهبي، وله الإشبارة، مختصر في مجلد لطيف من سنة سبعمائة إلى سنة سبعين وثمانمائة».

المتوهم \_ إذن \_ من هذه العبارة أنها كتابان من تأليفه، وليس الأمر كذلك، إذ وقع في العبارة اضطراب \_ لم ينتبه إليه محقق الكتاب \_ وتصحيحها على النحو الآتي:

<sup>«...</sup> ثم كتاب البشارة، ذيله على كتاب الحافظ شمس الدين اللهجي - الإشارة، مختصر في مجلد لطيف من سنة سبعمائة إلى سنة سبعين وثماغائة».

والاسم الكامل لكتاب «الحافظ الذهبي » هو: «الإشارة إلى وفيات الأعيان، والمنتقى من تاريخ الإسلام»، ومحتواه ـ كما طالعته في مخط. الاحمدية بحلب رقم: ٣٢٨ (٤٢)، وعنها مصورة

- تاريخ ملوك الغرب<sup>(۱)</sup>.
- ٦ ـ حلية الصفات في الأسهاء والصناعات(٢).
- V = -2 الأيام والشهور V
  - ٨ ـ الدليل الشافي على المنهل الصافي (٤).
- = معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٤٠ تاريخ وفيات المشهورين من السنة الأولى للهجرة، حتى سنة سبعمائة، وهو من المصادر الهامة «لابن تغري بردي» في كتابه «النجوم الزاهرة».
  - (١) أحال إليه «ابن تغري بردي» في المنهل الصافي ج٢ ق ٣٥١أ.
- (٢) أحال إليه «ابن تغري بردي» في كتابه «النجوم الزاهرة» ج ٦ ص١٩٥، ج٧ ص٢٢٠، ج٨ ص١٩٥، ج٩ ص١٩٥، ج٩ ص٢٢٠، ج٨ ص١٩٥، ج٩ ص٢٠٠، ج٩ ص١٩٥، ج٩ ص٢٠٠ بهذا الاسم. وذكره كذلك كل من: «المرجى» \_ مقدمة النجوم الزاهرة ج١ ص١٩٠ و «الشوكاني» \_ البدر الطالع ج٢ ص١٣٥ و «الشوكاني» \_ البدر الطالع ج٢ ص١٣٥ و «حاجي خليفة» \_ كشف الظنون ص١٩٠ و «البغدادي» \_ هدية العارفين ج٢ ص١٣٥ و بهذا الاسم.
  - بينها الوارد لدى «ابن الصيرفي» \_ أنباء الخصر ص١٧٨ \_ بشأنه قوله:
- (... ولمه حلية الصفات في اختلاف الأسماء والصناعات، مرتب ـ أيضاً ـ على الأبواب والحروف في مجلد يشتمل على نحو ثلاثة آلاف مقطوع من الشعر، غير القصائد المطولات، وهو واهم في تسميته.
- (٣) نشر «بوبر» فيها بين عامي ١٩٣١ و١٩٤٢م. مقتطفات منه تشتمل على جميع الفقرات التي رأى أنها لم تذكر في النجوم الزاهرة ـ راجع: نشرة بوبر. ط. كاليفورنيا، ١٩٤٢، ومقالته عن أبي المحاسن في دائرة المعارف الإسلامية ج١ ص٥٩٥.
- (٤) نشرة الأستاذ وفهيم محمد شلتوت، سنة ١٩٨٣م. في مجلدتين ، ضمن مطبوعات مركز البحث العلمي لوإحياء التراث الإسلامي، التابع لجامعة أم القرى، عن مخط. قرة جلبي ـ بتركيا ـ رقم: ٢٢٦٠
  - وهو مختصر لكتابه « المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي »، جاء في مقدمته قوله :
- «... أما بعد، فقد ألفت هذا المختصر، وجعلمه لتاريخنا المسمى بالمنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي كالديباجة له، ورتبته من أوله إلى آخره، لا يخل عن التاريخ المذكور بترجمة واحدة، واختصرت فيه التراجم جداً، ليكون الناظر في ذلك التاريخ بهذا المختصر على بصيرة ، ويعلم من أول الأمر أن الذي يطلبه هو موجود في المستوفى أم لا، وهل هو في أول الكتاب أو في آخره، فيحصل مطلوبه بسهولة، وسميته بالدليل الشافي على المنهل الصافي، وفي هذا الاسم كفاية عا ذكرناه».
- لكن أفسد الكتاب ناسخه، مما جعله يحيد عن الغاية التي ألف من أجلها، حيث زِيْدَت عليه ترجمات ليست من مادة المنهل الصافي ـ وإن كتبت بمداد مغاير لمداد باقي الترجمات ـ بيناا=

٩ ـ السكر الفاضح والعطر الفائح (١).

10 \_ الكواكب الباهرة من النجوم الزاهرة (٢).

= أسقطت منه أخرى مثبتة في المنهل، فضلًا عن تداخل معلومات بعض الترجمات في بعض، وقد أسقطت رؤوسها، أو مخالفة إيرادها في الدليل ترتيبها في المنهل، وزاد على ذلك ورود ثلاث ترجمات في مطبوعة الكتاب وقد بترت.

أما الترجمات الزائدة على مادة المنهل، فكانت خسأ وعشرين ترجمة، هي:

تر. إبراهيم بن أبي الغيث. إبراهيم البراذعي، أحمد بن عاطف. أحمد بن محمود بن صدقة. أحمد بن إبراهيم المغلاثي الناصري، أسلم بن إسحاق، إسماعيل بن إبراهيم الفراء. إسماعيل بن إبراهيم الموصلي. إياس الصرغتمشي. بلك الجمدار. بيبرس االأشرقي. تمراز بن عبد الله الأشرقي. جانبك النوروزي. جاز بن هبة. جوهر النوروزي، الحسن بن محمد بن باشك. الحسين بن شاش. خشكلدي الناصري. عامر بن عبد الله. محمد بن الحسين بن رزين. محمد بن الحسين بن عبد السلام. محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله الكزلي.

على حين كانت الترجمات الساقطة من مخط. الدليل المثبتة في المنهل «ستاً وستين ترجمة»، هي حسب ترقيم مط. الدليل:

أما الترجمات المبتورات في المط. فقد أتت تحت أرقام: ٧٤٨، ٧٤٨، وهي على التوالى ـ كيا وردت في المخط:

- \* «إسحاق بن داود بن سيف أرعد الحطي ملك الحبشة. توفي سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة».
- \* «بيليك الأيدمري المنصوري. توفي سنة ست وثمانين وثمانمائة ودفن بتربته بالقرافة بقرب الإمام الشافعي \_ رضى الله عنه».
- \* «تُوبة بن عَلي بن مُهاجر، الصاحب تقي الدين؛ أبو البقاء الربعي التكريتي، وزير المنصور قلاوون بدمشق، توفي سنة ثمان وتسعين وستمائة».
- (۱) هكذا سماه صاحبا إيضاح المكنون ج٢ ص١٩٠ وهدية العارفين ج٢ ص١٥٠ بينها يسميه «بوبر»: «السكر القادح والعطر الفائح» دائرة المعارف الإسلامية ج١ ص٩٦٠ مشيراً إلى أنه «قصيدة» ، مضمونها صوفي ، ويعزو د. محمد مصطفى زيادة التاريخ والمؤرخون في مصر ص٤٣٠ إلى مكتبة «الاسكوريال» وجود نخط. منه تحت رقم: ٣٦٧.
- (٢) أشار «حاجي خليفة» إليه ـ في كشف الظنون ص ١٩٣٣ ـ بهذا الاسم قائلًا: «. . . ولخص المصنف

١١ ـ منشأ اللطافة في ذكر من ولي الخلافة(١).

١٢ - المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (٢).

١٣ - مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة (٣).

١٤ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة(٦).

١٥ ـ نزهة الرائى في التاريخ (٥).

١٦ ـ نزهة الألباب في اختلاف الأسماء والألقاب (٦).

۱۷ ـ كتاب الوزراء <sup>(۷)</sup>.

- = كتابه (النجوم الزاهرة)، وسماه الكواكب الباهرة من النجوم الزاهرة، أوله: الحمد لله الذي زين السماء الدنيا بالنجوم الزاهرة... الخ، ذكر أنه اختصره حدراً من أن يختصره غيره ـ على تبويبه وفصوله»، وورد بهذه التسمية ـ أيضاً ـ لدى البغدادي ـ في هدية العارفين ج٢ ص٥٠٠. بينما يذكره «ابن الصيرفي ـ أنباء الهصر ص٧٧١ ـ باسم «الأنوار الظاهرة من الكواكب الطاهرة»، مشيراً إلى أنه في مجلد لطيف، مختصر من النجوم الزاهرة.
  - ولعله \_ إن صحت التسمية \_ مختصر من المختصر المذكور.
- (۱) موضوعه «مطول تاريخ مصر»، ولكن محتواه يخرج به عن إطار التاريخ بمفهومه الدقيق، إذ هو معلومات عن مصر منذ أقدم العصور تتعلق بالعجائب، وبعض الحكايات الخرافية التي يعوزها دليل أو برهان \_ نشره عن مخط. باريس «كاريل J. E. Carlyle» \_ راجع: ط. كامبردج، ١٧٩٨م.
- (٢) نشر جاستون فييت «Gaston Wiet» سنة ١٩٣٧ م، مختصراً لتراجمه، كما نشر القسم الأدبي بدار الكتب المصرية الجزء الأول منه سنة ١٩٥٦م. بتحقيق الأستاذ «أحمد يوسف نجاتي»، وتوالي الآن الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة إعادة تحقيقه ونشره.
  - (٣) مخط . محقق تحت الطبع .
- (٤) نشر كوينبول وماتيس «Juynboll Matthes» فيها بين سنتي ١٨٥٥ و ١٨٦١ م. في ليدن ـ المجلدين الأول والثاني منه (من سنة ٢٠:٣٥هـ.)، ثم نشر «بوبر» في بركلي فيها بين سنتي ١٩٠٩ و١٩٢٩ خمس مجلدات منه (من سنة ٣٦٦: ٣٦٦ ، ومن سنة ١٩٢٩ هـ.)، ثم أعيد في مصر نشره كاملاً في ١٦ مج. ط. دار الكتب المصرية، والمؤسسة المصرية (الهيئة العامة للكتاب).
- (°) أشار «جرجي زيدان» ـ تاريخ آداب اللغة العربية ج٣ ص١٩٦ ـ إلى أنه «تاريح مفصل على السنين والشهور والأيام في عدة مجلدات. منها الجزء التاسع في اكسفورد لحوادث سنة ٨٤٧-٦٧٨هـ.».
  - وراجع: بوبر. دائرة المعارف الإسلامية ج١ ص٥٩٥.
  - (٦) أشار إليه «ابن الصيرفي ، في أنباء الهصر ص ١٧٧ ١٧٨ .
- (٧) نسبه «بوبر» دائرة المعارف الإسلامية ج١ ص٥٩٥ إليه ضمن ما نعته «بالملخصات

كها أشار «ابن تغري بردي» إلى أن له مصنفاً في سوق المحمل واللعب بالرمح (١)، ويعزو له «ابن الصيرفي» (٢) كتاباً آخر في «الرياضا والموسيقا»، لعله هو المشار إليه لدى «بوبر» (٣) بقوله: «ورسالة صغيرة في الموسيقا الصوتية».

تلك هي مؤلفات «ابن تغري بردي»، ترينا عنواناتها كم كان ذواقة في تسميتها(٤) وإنشاء موضوعاتها، كما ترينا موضوعاتها إلى أي حد تأثر بهذه الثقافة الشمولية التي شكلت فكره صبياً وشيخاً، ناهيك عن معرفة ميوله واتجاهاته الغالبة نحو: التاريخ، والأدب، واللغة، والموسيقا، والتصوف. . ووعيه بمادتها ومواردها.

<sup>=</sup> والمقتطفات»، بيد أن «ابن نغري بردي» يحيل إليه في النجوم الزاهرة \_ج؛ ص١٧١، ج٥ ص٧٢٧، ح. مشيراً إلى أنه محل للإطناب في الوزراء.

<sup>(</sup>١) فقد ورد في النجوم الزاهرة \_ ج٧ ص٣١٣ ـ بشأمه قوله:

<sup>«..</sup> وقد صنفت أنا ثمانية ميادين، كل واحد يخالف الآخر في نوعه لم أُسْبَق إلى مثلها قديمًا ولا حديثًا، لكنني لم أظهرها لكساد هذا الفن وغيره في زماننا هذا، ولعدم الإنصاف فيه، وكثرة حساده ممن يدعي فيه المعرفة وهو أجنبي عنها، لا يعرف اسم نوع من أندابه على جليته بل يدعيه جهلًا، ويقوى على دعواه بالسوكة والمصبية».

<sup>(</sup>٢) أنباء الهصر ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية ج ١ ص٥٩٦.

<sup>(</sup>٤) تنبه «ابن الصيرفي» - أنباء الهصر ص١٧٩-١٨٠ - إلى ذلك قائلاً: «.. وأما الذي يستحسن مما نسبه إليه، فهو تسميته الكتب المذكورة»، وإن دفع عن «ابن تغري بردي» اختيار عنواناتها قائلاً: «.. وقد ثبت عندي بالطريق الصحيح الذي لا يزول من اعتقادي أن سيدنا وشيخنا الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي - عفا الله عنه - هو الذي سماهم له، ولقد سألت الشيخ المذكور عن دلك فتغافل عن الجواب، فألزمته وألحمت علمه فأخبرني بذلك من لفظه». المذكور عن دلك فتغافل عن الجواب، فألزمته وألحمت علم فاخبرني بذلك من لفظه». وعلى الرغم من أن تسمية المُصنف من قبل غير مؤلفه، بل وعمل خطبته كان مشهوراً آنذاك ومتعارفاً عليه (راجع: ابن حجر، إنباء الغمر ج٢ ص٢٧٧) فإنه ليس بعيداً من «ابن تغري بردي» أن يسمى كتبه بنفسه بتلك العنوانات الأنفة، وقد كان شاعراً على أي منزلة من الجودة في شعره.

### حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور

ذيل على « السلوك » للمقريزي ، أشار إليه مؤلفه في مقدمته بقوله :

« . . . أما بعد ، فلما كان شيخنا الإمام الأستاذ العالم العلامة المفنن ، رأس المحدثين ، وعمدة المؤرخين ، تقي الدين ، أحمد بن علي المقريزي - الشافعي ، أتقن من حرر تاريخ الزمان ، وأضبط من ألف في هذا الشأن ، وأجل تحفة اخترعها ، وعمدة ابتدعها ، كتابه المسمى بالسلوك في معرفة دول الملوك ، قد انتهى فيه إلى أواخر سنة أربع وأربعين وثمانمائة ، وهي السنة التي توفي فيها(۱) ، ولم يأت بعده من يعول عليه في هذا الفن ، ولا من يرجع إليه إلا الشيخ الإمام العالم العلامة قاضي القضاة ، بدر الدين ، محمود العيني الحنفي ، فأردت أن أعلم حقيقة أمره في هذا المعنى ، ونظرت فيما يعلقه في تلك الأيام ، فإذا به كثير الغلطات والأوهام ، وذلك لكبر سنه واختلاط عقله وذهنه ، بحيث أن الشخص لا يمكنه الفائدة من ذلك إلا بعد تعب كبير ، لاختلاف الضبط وعدم التحرير ، فلما رأيت ذلك أحببت أن أحيي هذه السنة بكتابة تاريخ يعقب موت الشيخ تقي الدين المقريزي ، وجعلته كالذيل على كتاب السلوك - المذكور - وسميته : حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور .

ورتبته على السنين والشهور والأيام ، وجعلت ابتدائي فيه من افتتاح سنة خمس وأربعين وثمانمائة .

لكن لم أسلك فيه طريق الشيخ المقريزي في تطويل الحوادث في السنة

<sup>(</sup>١) سهو قلم من مؤرخنا، إذ أن «المقريزي» توفي في السنة التالية.

وقصر التراجم في الوفيات ، بل أطنبت في الحوادث وأوسعت في التراجم ، لتكثر الفائدة من الطرفين ، وما وجدته مختصراً من التراجم في هذا التعليق ، راجع فيه كتابنا المسمى بالمنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ، فإني هناك شفيت الغلة ، وأزحت العلة »(١) .

#### والمستخلص من هذا:

أ \_ دافعه إلى تأليف الكتاب : انتهاء (السلوك) « أجل تحفة اخترعها ، وعمدة ابتدعها «المقريزي» أتقن من حرر تاريخ الزمان ، وأضبط من ألف في هذا الشأن » بأواخر سنة أربع وأربعين وثمانمائة للهجرة ، وفقد « من يعول عليه في هذا الفن » \_ التأريخ \_ أو « يرجع إليه » ، وفي ذلك إغراء لمؤرخنا بالتذييل عليه ووصله ، إحياءً لهذه «السُنة» .

ب \_ محتواه وتنظيمه : « . . . ورتبته على السنين والشهور والأيام ، وجعلت ابتدائي فيه من افتتاح سنة خمس وأربعين وثمانمائة »، أي من السنة التالية لانتهاء مادة « السلوك » .

ج\_ منهجه في تأليفه: الإطناب في «الحوادث» \_ متفقاً في ذلك مع السلوك \_ والتوسعة في « التراجم » \_ مخالفة لما جاء في السلوك \_ «لتكثر الفائدة من الطرفين» ، وإن لم تغن هذه التوسعة في التراجم عن مراجعة «المنهل الصافي» ، إذ هو «العمدة» فيها .

د \_ تسميته للكتاب : «... وسميته: حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور » .

ويلي هذه المقدمة عشرون حولية متتابعة ، حُصِرت فيما بين سنتي خمس وأربعين وثمانمائة ، وأربع وسبعين وثمانمائة للهجرة ، وقد انقسمت كل منها إلى شطرين \_ باستثناء آخرها \_ عنى في أولهما بإثبات الكثير من الحوادث المتتابعة ، والمرتبة في حولياتها على الشهور فالأيام ، وفي ثانيها بالترجمة لأعلام المتوفين في كل حولية على حدة ، دون تنظيم لتلك الترجمات ، سواء

<sup>(</sup>١) ابن تغري بردي. حوادث الدهور (مخط. آياصوفيا) ج ١ ق ٢ .

على الحروف الأولى لأسمائهم أو ألقابهم أو كناهم ، أو حتى حسب تأريخ الوفاة ، مخالفاً بذلك العرف المتبع لدى المؤرخين المعاصرين . وقد يذيل على الوفيات ما فات إثباته من «الحوادث» في صدر بعض الحوليات ، أو يشير من خلال الحوادث إلى كثير من «الوفيات» .

أما «الحوادث»، فهي متعددة العناصر، استهلها بقائمة استقرارية، ذكر فيها أسماء المتولين للوظائف الهامة في الدولة، ثم نبه من خلال الحوادث تباعاً \_ في سائر الحوليات اللاحقة \_ إلى ما قد يحدث فيها من تغاير، مضيفاً إليها استقرارات وظيفية أخرى.

وهذه القائمة الاستقرارية المتصدرة لأولى حوليات الكتاب ( ١٤٥ هـ. ) شملت: السلطان، والخليفة، والقضاة الأربعة في عاصمة السلطنة ( الشافعي، فالحنفي، فالمالكي، فالحنبلي)، والمحتسب، وأتابك العساكر، وأمير سلاح، وأمير مجلس، والأمير آخور الكبير، والخازندار، وشاد الشراب خاناه، والزردكاش، وناثب القلعة، والزمام، ومقدم المماليك، ووالي القاهرة، وكاتب السر، وناظر الجيش، والوزير، والأستادار، وناظر الخاص، وناثب كاتب السر، وناظر الدولة، ونواب الشام وحلب وطرابلس وحماه وصفد وغزة والكرك وملطية والقدس وحمص.

وهو ـ عادة ـ ما ينبه إلى الجمع لدى أحدهم بين أكثر من وظيفة ، معللاً لتوليته هذه الوظيفة أو تلك ، وتلك الوظائف المرشحة للأفراد والتي لا ينم استقرارهم فيها ، والعلة في ذلك ، وما يطرأ على هذه الوظائف ـ وسائر عادات الدولة ورسومها ـ من تغاير أو تعديل ، وما يلحق الشاغلين لها ـ في كثير من الأحيان ـ من نفي ، أو حبس ، ومصادرة أموال ، أو ضرب وتشهير ، أو عزل وتبطيل ، وما يتبع تلك العقوبات (خاصة لدى الأمراء أرباب الوظائف العسكرية ) من تغاير في الإقطاعات .

كما أنه يشير بالضرورة \_ تبعاً لذلك \_ إلى فك المحبوسين والرضا عنهم ، بشفاعة الشافعين من الأمراء ومشهوري العلماء ، وما يحدث في بعض السجون من الثورات ، أو نقب الجدران وقتل السّجّانين تمهيداً للفرار .

كما يشير إلى مجهودات (السلطنة) في درء خطر الخارجين عليها من العربان ، والنواب، ودفع المعتدين على سواحلها من الفرنج، بتحصين الثغور، أو إعداد المراكب الحربية لغزوهم في عقر ديارهم (كما في غزو رودس، وحصار قيسارية) جهاداً واحتساباً لوجه الله .

وكذا مجهوداتها في مواجهة الغلاء والتخفيف عن الفقراء والمصابين في ذويهم بالفقدان نتيجة للطواعين ، من التسعير للمطعومات، وجلب القمح والشعير وغيرهما، وبيعهما للناس بالخسران، وتفريق الدراهم عليهم ، وتكفين الموتى منهم .

وربما عولجت أسباب القحط والغلاء معالجات دينية ، كالخروج للإستسقاء ، وإشهار الدعاء بالكف عن الكبائر والمعاصي ، وكبس الحانات والمعاصر التي للخمور .

ولا يفوت « ابن تغري بردي » \_ في كثير من الأحيان \_ التنبيه إلى ارتفاع أو انخفاض سعر بعض السلع ، لتكون مقياساً لغيرها، ومن هذه السلع : القمح ، والفول ، والشعير ، والأرز ، والبرسيم ، والتبن ، والحطب ، واللحوم ، وأنواع الزيوت ، والدهن ، والسمن ، وعسل النحل ، والأجبان ، والدبس ، والدقيق ، والخبز . . . ومن هذه السلع ما يخضع للوزن ( بالرطل ) ، ومنها ما يخضع للقياس (الفدان أو القيراط) ، ومنها ما يخضع للكيل ( القدح أو راوية الماء ) .

وكثيراً ما يقارن بين الأسعار في عاصمة السلطنة ( القاهرة ) وفي غيرها من بلدانها ( الشام والحجاز ) .

كما أنه يشير ـ دائماً ـ إلى ما استقر عليه الحال من تسعير للدراهم والدنانير والفلوس ، وأسعار المثقال من الذهب أو الفضة ، بل والمناداة بتبطيل بعض العملات أو استحداث البعض الآخر منها .

وهو مهتم - كذلك - بالتنبيه إلى ما يقوم به السلاطين من سرحات ومواكب ، عيادة للمرضى من بعض أرباب الوظائف في الدولة ، أو تفقداً لأحوالهم ، أو مجاملة للأقارب ، أو إعلاماً بالتماسك والعافية من الأمراض ، وما يتبع الكثير من هذه الزيارات من الإهداء إلى السلطان ، كل على حسب

طاقته ووظيفته . وكذا ما يكون في القصر من تزاوج أو تطليق ، أو إنجاب للأبناء ، أو فقد لهم بالوفاة ، وما يكون من احتفال لشفاء بعض «الخوندات»، أو تصريح لها بالحج ، وما يتبع الحالتين من التجمل معها وتكالب الأمراء على خدمتها ، التماساً لرضاها ، وبالتالي رضا السلطان .

وهو مهتم \_ كذلك \_ بالتأريخ لوفود القصاد (الرسل) من الممالك ذات العلاقة بدولة سلاطين المماليك \_ في وقته \_ على السلطان ، وكذا النواب والأمراء من مختلف أرجاء السلطنة ، ووصف ما حملوه إلى خزانة السلطان من هدايا ، وما خصهم به السلطان من خلع أو هبات ، أو حضور مواكب .

وكذا ما يقع في عصره من نوادر الحوادث ، كإنجاب إحداهن طفلة برأسين ، أو نبع ماء رائق من نخلة جافة ، أو تجاوز من بعض الصُلحاء (الصوفية) .

على أنه التزم في سائر الحوليات بالإشارة إلى اكتمال كسوة الكعبة، ودوران المحمل، وتعيين أمراء الحاج (حَجاً وعُمراً)، وقدوم مبشري الحاج، وإخبارهم بما يكون في الحج من السلامة ورخص الأسعار، أو الغلاء والفناء، أو قطع الطريق على الحجيج، ونهب وأسر العربان لهم.

وكذا الإشارة إلى احتراق النيل، أو وفائه، وما يتبعه من تخليق مقياسه، وفتح (كسر) خليج السد، وإفضاء الخلع السلطانية على كاسر الخليج، والقياس (من ذرية أبي الرداد)؛ مقرناً ذلك بشاهد شعري مما قيل مستعذباً في أحوال النيل، بل تأتي أحوال النيل لازمة مذيلة لسائر الحوادث من كل عام، وقد أشير فيها إلى القاعدة القديمة، ومبلغ الزيادة.

وتلك الحوادث لم ترد مجردة عن ذات مؤرخنا في معظمها وإنما هي ممزوجة بذات مؤرخنا ، سواء بإبرازه عنصر المشاهدة والمشاركة فيها ، أو بالتوجيه النقدي لها .

وأما «التراجم»، فهي قصيرة قياساً بمثيلاتها الواردة في «المنهل الصافي»، وهي مع هذا القصر متفاوتة من حيث المادة والمساحة، تبعاً للأهمية المترجم له، وصلة مؤرخنا به، فترجمات الخلفاء والسلاطين ومشاهير

العلماء كالتقي المقريزي ، وابن حجر ، والبدر العيني ـ مثلًا ـ لا تضاهيها ترجمة سواء في المحتوى أم في المساحة .

وعناصرها تنحصر في: الاسم، واللقب، والكنية، واسم الشهرة، والنسبة، والموطن، والألقاب العلمية والصفات الرئيسة، والمولد، والوفاة، وربما قدر عمر المترجم له حال الوفاة، والنشأة والتكوين، ومنزلة المترجم له في مجتمعه، ووظائفه، وأعماله، وسجاياه، وصفاته، وعلاقاته بذوي قرباه، أو أقرانه، وعلاقة مؤرخنا به.

وهي ترجمات لم تقتصر على نوع واحد من الأعلام المشاهير في الجنس ، أو في الأصل، أو في الديانة، أو في المنصب، أو في الوظيفة، أو في الحرفة، أو في المعرفة، وإنما هي «ترجمات» «شمولية النوع»، «شمولية المكان» ـ كذلك ـ بحيث لم تقتصر على المصريين وحدهم، وإنما هي حاوية إلى جانبهم مشاهير الشام والحجاز واليمن . . . وغيرهم .

وعددها في هذا الجزء ـ المحقق ـ «٢٠٤» ترجمة ، كما يوضحه الجدول التالى :

| عدد الترجمات فيها | الحولية | مسلسل | عدد الترجمات فيها | الحولية | مسلسل |
|-------------------|---------|-------|-------------------|---------|-------|
| 79                | ۸٥٣     | ٩     | ٦                 | ٨٤٥     | ١     |
| 77                | ٨٥٤     | ١.    | ٨                 | ٨٤٦     | ۲     |
| 71                | ٨٥٥     | 11    | ٤                 | ٨٤٧     | ٣     |
| 77                | ٨٥٦     | ١٢    | ٤                 | ΛξΛ     | ٤     |
| 19                | ۸٥٧     | 18    | ٣                 | 189     | 0     |
| 11                | ۸٥٨     | ١٤    | ٨                 | ۸٥٠     | ٦     |
| 10                | ۸٥٩     | 10    | ٧                 | 101     | ٧     |
| ٥                 | ۸٦٠     | ١٦    | ۲.                | 101     | ٨     |
| ۲۰۶ ترجمة         |         |       |                   | الجملة  |       |

إحصاء عددي بترجمات حوليات هذا الجزء من الكتاب

لم يرد بها مؤرخنا الموازنة بين الحوليات من حيث الكم، إذ خضع إثباتها في حولياتها للعشوائية المطلقة ، ولذا وجد أن أولى حوليات الكتاب قد احتوت على ست ترجمات \_ فقط \_ وأن آخر حوليات هذا الجزء قد احتوت على خمس ترجمات \_ فقط \_ بينما تفوقت الحوليات المتوسطة لمادة الكتاب باستيعاب أكبر كم منها ، على نحو ما يوضحه الجدول التالي :

| عدد الترجمات | الحولية | مسلسل | عدد الترجمات | الحولية | مسلسل |
|--------------|---------|-------|--------------|---------|-------|
| 11           | ۸٥٨     | ٩     | ٣            | 129     | ١     |
| 10           | ٨٥٩     | ١.    | ٤            | ٨٤٧     | ۲     |
| 19           | ٨٥٧     | 11    | ٤            | ٨٤٨     | ٣     |
| ۲.           | ٨٥٢     | 17    | ٥            | ۸٦٠     | ٤     |
| 1            | ٨٥٥     | 14    | ٦            | ٨٤٥     | ٥     |
| 77           | ٨٥٤     | 1 &   | ٧            | ۸٥١     | ٦     |
| 77           | ٨٥٦     | 10    | ٨            | ٨٤٦     | ٧     |
| 79           | ٨٥٣     | 17    | ٨            | ٨٥٠     | ٨     |

ترتيب الحوليات حسب الكم التصاعدي للترجمات

### الأصول المخطوطة للكتاب

عرف لهذا الكتاب مخط. ثلاث، وهي:

أ \_ مخط. «برلين»، ذات الرقم: «٩٤٦٢»، وهي نسخة تامة، تنتهي بحوادث حولية ٨٧٤هـ. التي مات فيها مؤرخنا، كتبت بخط «الشمس السخاوي» \_ المؤرخ الشهير \_ لكن لم يقدر لي الاطلاع إلا على لوحتين \_ فقط \_ أخذتا عنها، يأتي بيانهما في وصف المخط. الثالثة.

ب ـ مخط. «آيا صوفيا»، ذات الرقم: «٣١٨٥»، والتي اطلعت عليها في مصورتها المحتفظ بها لدى معهد إحياء المخطوطات العربية في القاهرة، برقم:

«٢٢١ ـ تاريخ»، وتحتوي على الجزء الأول من الكتاب فقط ، والذي ينتهي بنهاية حولية ستين وثمانمائة للهجرة ، ويقع في إحدى وأربعمائة صفحة ، ذات قطع كبير ، مسطرتها نحو أربعة وعشرين سطراً ، فرغ من كتابتها بخط نسخي حسن «محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب ، الأخميمي ، الخزرجي الحنفي» يوم الأحد ، الرابع والعشرين من شعبان سنة (٨٩٨ هـ. / ١٤٩٧ م .) ، عن نسخة «محمد بن أحمد بن محمد ، الطندتائي ـ الشافعي » ، المكتتبة من مخط . المؤلف ، والمؤرخة بيوم الخميس ، حادي عشر ربيع الأخر سنة (٨٢١ هـ. / ١٤٥٧ م .) .

وهي نسخة سليمة في معظمها، ذيلت صفحاتها بالكثير من الحواشي والتعليقات ، وقد ميزت عن غيرها من المعلومات المستدركة على المتن، والساقطة أثناء النسخ بالرمز «ح»، أي : حاشية .

جـ نسخة التيمورية ، ذات الرقم : «٤٠٤» ، المحتفظ بها لدى دار الكتب المصرية في القاهرة ، والمصورة عن مخط . (المتحف البريطاني) ، وتقع في «٤٧٤» لـوحة ، مقاسها : ٢٠ × ٢٥ سم ، ومسطرتها حوالي سبعة وعشرين سطراً ، ضمتها ثلاث مجلدات ، وقد أتلفت الرطوبة الأطراف العليا والسفلى لأكثر صفحات الأصل ، ومحت الكثير من معلوماتها .

وهي نسخة مجهولة الناسخ والتأريخ ، لبتر في أولها وآخرها ، كما أنها كثيرة الخطأ والتحريف ، والخروم ، التي أفقدتها مقدمة الكتاب ، وما تليها من حوليات حتى حوادث أول رجب سنة ٨٤٨ هـ . وأواخر حوادث سنة ٨٥٨ هـ . ووفياتها ، وحولية ٨٦٠ هـ . بكاملها ، وأوائل وأواخر حوادث سنة ٨٦٢ هـ . ووفياتها ، وحوادث سنة ٨٦٣ هـ . وقسماً من وفياتها ، وحوادث المحرم وبعض صفر سنة ١٨٧ هـ . وقسماً من وفياتها ، وحوادث جمادى الآخرة وشعبان وبعض ذي الحجة سنة ٨٧٢ هـ . وقسماً من وفياتها إلى آخر الكتاب .

ونظراً لضياع أول هذه النسخة وآخرها ، وابتدائها بورقتين من كتاب « تحنمة الظرفاء في مناقب الملوك والخلفاء » «للجلال النوري» ، المعروف بتاج الملوك الحلبي \_ ضمتا إليها خطاً \_ فقد صور «تيمور \_ باشا \_» \_ رحمه الله \_ للوحتين من مخط . برلين ( من حوادث سنة ١٤٨ هـ. ) ، مقاسهما :

٢٩ × ٢١ سم ، ومسطرتهما : ٤١ سطراً ، ذيل بهما على نسخته في مجلدة رابعة ، أُشِير في أولها إلى أنه استحضرهما للتثبت من الكتاب ومؤلفه .

#### هذه النشرة:

نشرتنا هذه قاصرة على تحقيق الجزء الأول ـ فقط ـ من الكتاب، والمحتوي، على مقدمة المؤلف ، وما تليها من حوليات ، إبتداء بحوادث سنة خمس وأربعين وثمانمائة ، وانتهاء بوفيات سنة ستين وثمانمائة للهجرة ، وما ذيل عليها من أخبار اليمن .

ومادة هذا الجزء تقارب \_ فيما أرى \_ نصف مادة الكتاب وحجمه ؛ وسوف تصدر \_ بإذن الله \_ في ثلاثة أجزاء ، يضم الأول والثاني منها مقدمة التحقيق والنص المحقق ، بينما يشتمل ثالثها على الفهارس العلمية ومصادر التحقيق .

#### منهج التحقيق:

اتخذت مخط . «آيا صوفيا» أصلاً لتحرير هذه النشرة، رامزاً إليها بالرمز: «أ»، وقد أُشير إليها ـ أحياناً ـ بـ «الأصل»، مع مراجعة مخط . «التيمورية»، التي رمزت إليها بالرمز «ب» ، وإن لم أتقيد في كثير من المواضع بإثبات سائر الاختلافات ـ فيما بينهما ـ لما أشرت إليه ـ قبل ـ من شيوع الإسقاطات والتحريفات فيها .

كما اتخذت من «النجوم الزاهرة» للمؤلف، ومختارات «بوبر» من «حوادث الدهور» أصلاً ثالثاً لتحرير هذه النشرة ، حيث أفادا كثيراً في ملء ما بها من فراغات، مع التنبيه ـ دائماً ـ إلى ذلك في الحواشي .

وقد أضيف حرفاً، أو كلمة، أو جملة، أو فقرة \_ من نسخة «ب»، أو من المصادر \_ تصويباً للنص، ومدعباة لاستقامته، أو أبدل كلمة أو أسقطها \_ كذلك \_ لاضطرابها أو تكريرها، منبهاً إلى ذلك \_ دائماً \_ في الحواشي .

وفضلًا عن ذلك ، فإنني نظمت الكتاب ، بجعل أسماء الشهور في وسط السطور ـ دائماً ـ كالعنوانات لما يليها من الحوادث ، التي نظمت في فقرات منتابعة ، كما رقمت الترجمات المذيل بها على الحوادث بأرقام متتابعة في

حولياتها ، واضعاً لهذه الأرقام بين قوسين وقد تصدرت مادة الترجمات ، إشارة إلى أنها ليست من أصل الكتاب .

أما الحواشي ، فإنني لم أرد بها إثقال النص المحقق ، ولذا فقد اقتصر فيها على الضروري جداً ، الرامي إلى شرح مصطلح حضاري ، أو تعريف ببلد خفي الشهرة ، أو أثر معماري ، أو تنبيه على خطأ وقع مؤرخنا فيه ، مع تخريج سائر ترجمات الكتاب ، والتعريف بالكثير من أعلامه ، وسياق نسب المترجمين فيه ، ممن اضطرب أو اختصر نسبهم في أصل الكتاب .

على حين تنوعت الفهارس العلمية ، المفردة بجزء مستقل ، خدمة لمادة الكتاب ، وتيسيراً للإستفادة منها .

وبالله التوفيق ، ومنه العون والسداد ، ،

محمد كمال الدين عز الدين علي



iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

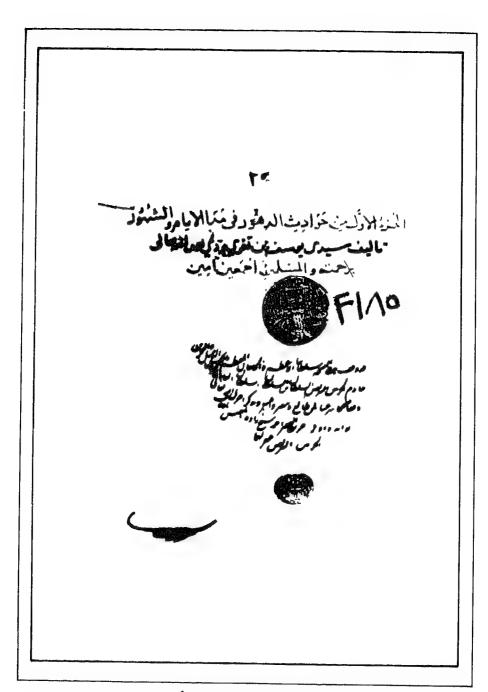

صفحة الغلاف من نسخة «أ»

الدماصحاب الي بكرالصديق من المنادّع امريوم لم ينهذا له معلى للناجب الميعد المريث أشابك شرتلاكات شيعتنا الاساء الأستناذ المالخ الشاخع انتزمز حردان يحالزمان واضبط مؤلت في حذا المشان وأجل هنة اخترعها موعن ابتهعهاه كنابه المسمريالسلوك وتمعرم وولللوك فعامتى فيعالى لعاخرسنعاديع واللبين وثآنياته وحملكسن والخافية فيكم وليريات بعن شرجول علية تحصذا المن ولاستعرج اليديه السنيخ الأمل الملأمة تامخانتناه بردالدي محودالسيئ المنني كالدت البلاخي فهذا المعنى نظرت فياسلت في كالداد المام الأكثير الملطات والمعلم وذكك لكبترست واختلاط عنله وذعيره عيست المانتش عايك ألنايع سنذلك الابعدتعب كبيولا غتلام بإلصبط وعدم القمية خلما باستخيار احبهتاناييهمن السنة ، بجنابُه إنع يعقب موتالسُغ توالله به مجعلت كالديل على عاب السلوك اذكرته وسميت خوادث الدغورات مَعَا الأَيَّامِ وَالسُّنْعُورُ ورتبت على السنين والسَّيْودُ وكالمامِ وصلت ابتعاي يؤمن اختلح سنة حسوما وبعيث وثانيعاية ملكن لمراسلك فيد طري الشيخ المفري في الموادث في الشنية وقص المراجر في الواست الماطنيت فالمواحث مادسعت فجالترا بولككرا المآيدة مراكلهم مادجهة تختصراب الزاجر فعذآ التعليب اجرف كطبنا المسوالمنال الضافئ والمسترفي بعدالوافية فان هتك شغيب الملهموالعت مامداستالسان ونتمكا يرضيه ويعينن الخطاب أشرعت فيه الملي لكلهشيه دهدعل استاذمزيه وبالاجابة جميعا وهومسهم ع المكبل

الصفحة الأولى يعد الغلاف من نسخة «أ»

معدد و المدور في ما العالم والمعدوم و المرافر و الروالية و المواد و المواد

الصفحة الأخيرة من نسخة «أ»

راك المدارماميعه علهم وما الهم وسالتهم حاصرا والعالم المهم والم المتدام فاعتر عدارات السراوا والمراملا والمر عند كالرعموة عرادها عرود فرط موسوداه با مله مليج حرد الاسراب العاسبون م الامرسان ن ( الاه وصال سالمنا م السلف اليه لك المارس الديوج المروب الهالداريس، ونوا صدد مدولان الكبيرسعوت مرصوع المدرب الانتساق المديدة والمود المارسة ب وسيطونوانك مينم مرجع والمذاق العدالي مذول خرسه الناهب أسبع لم مسام النسكتيب وورز أزدلين تسبف اللهاف عن وصرال سن للا في وليها صوي ذاهه اسبله معدوده وارت وحدا كالعصرة ليبا والمعرم والمسكرة عدالكريووة ا عا ولمراليزية الريارياء معدد لدين مينعب أن أوله المصورة فدر الاسرع وصفه وسائل مرعل الاراد فرال الله عن وكن وعلى يم معذ عمو المدالل ويسبه على درم الركيان هد ده لف علاللاز مهر حكر مامي بوسكو ملك الواليلي وخلو فكد للسداخيا سرروا معيدلدن عا وعست منه مدمت لل السلا زميمة النبراك الكاوي ومدا بناه وعانس امرأس لهواح السراوا لسوف الماس والميار والمعكم وعرالك والربيرا كيسرهم الأكفاهد ما تعدان معرال في الما وفور معدليا مرسم " في الماست المعامن وسل مع بعدا تاج المنابي مولانه مداللده مندانوم جهيوس ورد وكوريه صدا ندريه م شد ندرور مراده مي واستافو المعلق مرود ت و بي ما دارم وارس و در مرسيسه و دوي ، بسر الكيبر كافوا كلافان مي ويديد و الكيبر كافوا كلافان مي ويديد و مرب اسم و وراد يكهرا رسد - كان مرس المداعل موال النام ووي onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

النَّص الْحَقَّق



// الجزء الأول

من

حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور

تأليف

سيدي يوسف بن تغري بردي

تغمده الله \_ تعالى \_ برحمته والمسلمين أجمّعين، آمين.

[1]



# // بسم الله الرحمن الرحيم

[7]

## [ مقدمة المؤلف ]

الحمد لله مدبر الدهور، ومدوّل الأيام والشهور، المانّ بكرمه، المتفضل بإحسانه، حمداً كثيراً كما ينبغي لعظيم شأنه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيّد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أبي بكر الصديق، ومن بالتاريخ أمر(١)، وعلى بقيّة الصحابة أجمعين، وعلى التابعين إلى يوم الدين.

أما بعد، فلم كان شيخنا الإمام الأستاذ العالم العلامة المفنن، رأس المحدثين، وعمدة المؤرخين، «تقي الدين، أحمد بن علي المقريزي الشافعي» أتقن من حرر تاريخ الزمان، وأضبط من ألف في هذا الشأن، وأجل تحفة اخترعها، وعمدة ابتدعها، كتابه المسمى «بالسلوك في معرفة دول الملوك» قد انتهى فيه إلى أواخر سنة أربع وأربعين وثمانمائة، وهي السنة التي توفي فيها(٢)، ولم يأت بعده من يعول عليه في هذا الفن، ولا من يُرجع إليه إلا الشيخ الإمام العالم العلامة قاضي القضاة «بدر الدين، محمود العيني - الحنفي» (٣) فأردت أن أعلم حقيقة أمره في هذا المعنى، ونظرت فيها يعلقه في تلك الأيام، فإذا به كثير الغلطات والأوهام، وذلك لكبر سنه واختلاط عقله وذهنه، بحيث إنّ الشخص لا يمكنه الفائدة من ذلك إلاّ بعد تعب كبير، لاختلاف الضبط وعدم المتحرير، فلها رأيت

<sup>(</sup>١) في حاشية «أ»: «يقال: أول من دون الدواوين، وأرخ التاريخ وأمر به، الإمام أمير المؤمنين عمر ابن الخطّاب ـ رضي الله عنه».

 <sup>(</sup>٢) كانت وفاة التقي المقريزي في السنة التالية (سنة ٨٤٥ هـ.)، كما هو مدون في الترجمة رقم (٥)
 من وفيات أولى حوليات هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمته ضمن وفيات حولية خمس وخمسين وثمانمائة للهجرة من هذا الكتاب. .

ذلك أحببت أن أحيي هذه السنة بكتابة تاريخ يعقب موت الشيخ «تقي الدين المقريزي»، وجعلته كالذيل على كتاب السلوك المذكور، وسميته:

« حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور»

ورتبته على السنين والشهور والأيام، وجعلت ابتدائي فيه من افتتاح سنة خمس وأربعين وثمانمائة.

لكن لم أسلك فيه طريق الشيخ المقريزي في تطويل الحوادث في السنة وقصر التراجم في الوفيات، بل أطنبت في الحوادث وأوسعت في التراجم لتكثر الفائدة من الطرفين، وما وجدته مختصراً من التراجم في هذا التعليق راجع فيه كتابنا المسمى «بالمنهل الصافى والمستوفى بعد الوافي»، فإني هناك شفيت الغلة، وأزحت العلة.

والله أسأل أن يوفقني لما يرضيه، ويعينني على ما شرعت فيه، إنه الميسر لكل عسير، وهو على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبي ونعم الوكيل.

# # #

[٣]

استهلّت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والأقطار الحجازية والبلاد الشامية الملك الظاهر أبو سعيد جقمق العلائي الظاهري، والخليفة المعتضد بالله أبو الفتاح داود (۱) وهو مريض - (و) القضاة: الشافعي: قاضي القضاة حافظ العصر شهاب الدين، أحمد بن حجر العسقلاني، والحنفي: قاضي القضاة سعد الدين، سعد بن الديري، والمالكي: قاضي القضاة بدر الدين، محمد بن التنسي، والحنبلي: قاضي القضاة: بدر الدين، محمد بن عبد المنعم البغدادي، ومحتسب القاهرة الشيخ بدر الدين، محمود العيني، والأمراء: أتابك العساكر (۲): يشبك السودوني المشد، وأمير سلاح (۳): الأمير تمراز القرمشي الظاهري برقوق، وأمير ملاح وأمير على الظاهري برقوق، المعروف بقاشق،

<sup>(</sup>١) راجع ترحمته ضمن وفيات هذه السنة من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) أتابك العساكر : لفظ يتألف من شقين ، هما : «أتا » أو «أطا » بمعنى أب، و «بك » بمعنى أمير، وهو لقب فخري أطلقه السلاجقة على كبير أمرائهم ، ثم أريد به زمن سلاطين المماليك : مقدم العساكر ، أو القائد العام ، وكانت تلك أرقى الوظائف العسكرية \_ آنذاك \_ بل كثيراً ما مهدت لصاحبها تولى السلطنة .

<sup>(</sup>٣) أمير سلاح: وظيفة عسكرية كبرى في دولة سلاطين المماليك ، لا يشغلها إلا أمير مائة مقدم الف ، وهو أمير السلحدارية ، والمشرف على السلاح خاناه بما فيها من أدوات وأسلحة ، لا تدخل إليها الأسلحة ، ولا تخرج منها إلا بأمره ، بالإضافة إلى أنه كان يحمل السلاح الخاص بالسلطان في المحافل العامة ، ويناوله إياه في الحروب وفي عيد النحر.

<sup>(</sup>٤) أمير مجلس : إحدى الوظائف المملوكية الهامة ، لا يشغلها إلا واحد فقط ، كان يختار ـ دائماً ـ من بين أمراء المئين مقدمي الألوف ، ومهامُها : القيام بترتيب مجلس السلطان ، وتـدبــير أمــر حراسته ، والتحدث على الأطباء والكحالين والجرائحيين والمجبرين ومن شاكلهم .

والأمير آخور الكبير(۱): الأمير قراقجا الحسني النظاهري برقوق، ورأس نوبة النوب(۲): الأمير تمرباي التمربغاوي، وحاجب الحجاب(۳) الأمير تنبك البرديكي الظاهري برقوق، والدوادار الكبير(٤) الأمير تغري بردي البكلمشي المؤذى، ورأس مقدمي الألوف(٥): المقام الناصري محمد ابن السلطان الملك النظاهر جقمق، ثم جماعة أخر.

وجميع أرباب الوظائف من المذكورين وغيرهم من أمراء الألوف، وعدتهم أثنى عشر أميراً، بنصف ما كان في سالف الأعصار.

وأما وظيفة أمير جاندار (٢) ، فقد أبطلها الملك الأشرف برسباي في سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة عندما أخرج إقطاع الأمير قرا مراد خجا الشعباني الظاهري برقوق، ونفاه إلى القدس الشريف، وهي الآن يتولاها الأجناد، فلا حاجة في ذكر من يليها \_ انتهى.

والخازندار(٧): الأمير قانبك الأشرفي، أحد أمراء العشراوات(^) ـ وهو

<sup>(</sup>١) أمير آخور كبير: هي الوظيفة السادسة بين الوظائف العسكرية الكبرى لدى سلاطين المماليك ؛ وإلى متوليها أمر الدواب من خيـل وبغال وإبـل. في الإسطبـلات السلطانية والجشـارات وخيل البريد والركائب المعدة للسفر.

<sup>(</sup>٢) رأس نوبة النوب: تعد الوظيفة الثالثة في عداد خمس وعشرين وظيفة يشغلها عسكريون بحضرة السلطان؛ وموضوعها الحكم على المماليك السلطانية، والأخذ على أيديهم.

<sup>(</sup>٣) حاجب الحجاب : كبير الحجاب ورئيسهم .

<sup>(</sup>٤) المدوادار الكبير: همو كبير المدوادارية . والمدوادار لفظة ذات شقين ، هما: دواة ، ودار بمعنى مسك، ومتوليها هو الذي يحمل دواة السلطان ويتولى أمرها، ويبلغ عنه المرسائل والأوامر، كما يقدم له الرسائل والقصص، ويقطع بطاقات (رسائل) الحمام... إلخ.

 <sup>(</sup>٥) مقدمو الألوف: هم الذين يكون تحت قيادتهم ألف من أمراء المثين، أو ألوف من الجنود.

<sup>(</sup>٦) أمير جاندار أو أمير جندار: هو المشرف على الزردخاناه [معتقل أرفع من السجن، لا تطول به مدة المعتقل سواء بالإفراج أو بالقتل]، وهو المتولي تنفيذ العقوبة حسب رغبة السلطان. فضلاً عن الاستشذان لدخول الأمراء على السلطان للخدمة وأيام المواكب، وعند الجلوس بدار العدل، وتقديم البريد إلى السلطان مع الدوادار وكاتب السر، كما كان إليه الإشراف على البرددارية والجاندارية والجاندارية.

<sup>(</sup>٧) الخازندار : هو المشرف على خزائن الأموال السلطانية بما فيها من نقد وقماش وغيره.

<sup>(</sup>٨) أمير عشرة، والجمع أمراء العشراوات: إحدى رتب الأمراء في عصر المماليك، التاليمة لأمير =

مريض - وشاد الشراب خاناه (۱): قاني باي الجاركسي، أحد أمراء الطبلخاناه (۲)، والزردكاش (۳): الأمير تغري برمش السيفي يشبك بن أزدمر، ونائب القلعة: الأمير ممجق النوروزي، والأمير آخور الثاني: الأمير جرباش المحمدي الناصري فرج، المعروف بكرد، ورأس نوبة الثاني: الأمير يلخجا من مامش الناصري الساقي، والحاجب الثاني: الأمير سودون السودوني// الظاهري [3] برقوق، والدوادار الثاني: الأمير دولات باي المحمود المؤيدي، والزمام (٤) والخازندار: الأمير صفي الدين جوهر القنقبائي الحبشي، ومقدم (۵) المماليك والحانية: الأمير عبد اللطيف المنجكي الرومي، المعروف بالعثماني، ونائبه: جوهر المنجكي، ووالي القاهرة: الأمير قراجا العمري.

مباشرو الدولة: كاتب السر(٢): القاضى كمال الدين ابن البارزي، وناظر

<sup>=</sup> أربعين . ويتبع متوليها عادة عشرة فرسال إلى مادون الأربعين، إذ إن ما دون الأربعين معدود في العشرات، كما كان إليه قيادة عدد من جنود الحلقة في الحرب أكثر من عدد فرسانه. وإلى جانب تلك المهام الحربية الموكلة به، كانت بعض الوظائف في خدمة السلطان كما هو مبين في المتن أو خارج الحضرة السلطانية مستند إليه.

<sup>(</sup>١) شاد الشراب خاناه: الوظيفة الثالثة عشرة في عداد الوظائف العسكرية بحضرة السلطان، وموضوعها التحدث في أمر الشراب خاناه السلطانية، وما عمل إليها من السكر والمشروب والفواكه... إلخ.

<sup>(</sup>٢) أمراء الطبلخاناه: هم الطبقة الثانية من طبقات الأمراء في العصر المملوكي ، ويؤلفون عصب دولتهم سواء من الناحية الحربية لتوليهم قيادة معظم جنود الحلقة ، بالإضافة إلى فرسانهم هم ؛ أو الإدارية حيث كانت تسند إليهم وظائف إدارية كبرى، ذات صبغة عسكرية في القصر السلطاني وخارجه.

وهم على قسمين : خاصكية ، يعينون في الوظائف السلطانية، وخرجية، يشغلون وظائف خارجة عن الحضرة السلطانية.

<sup>(</sup>٣) الزردكاش: هو صانع الزرد وأنواع الأسلحة، والقائم على إصلاحها وتجديدها.

<sup>(</sup>٤) الزمام: المشرف، وتتحدد هذه الوظيفة بما يضاف إليها ، حيث أن « زمام الآدر » أو « الدور السلطانية » يعد من أكبر الخدام الطواشية ، وإليه مهمة الإشراف على حريم الأمير أو السلطان وغاطبته بشأن متعلقاتهن ومتعلقات أولاد الملوك، والتحدث على باب ستارة السلطان أو الأمير.

<sup>(</sup>٥) مقدم المماليك السلطانية: إليه الإشراف العام على طباق المماليك، ومن حقه معاقبة غير الطائعين منهم، ولذا كانت له ـ غالباً ـ هيبة قوية على المماليك.

<sup>(</sup>٦) كاتب السر: هو الذي يوقع على القصص بدار العدل وبغيرها ، ويقرأ الرسائل على السلطان ويتلقى الأخبار عارضاً لها على السلطان - كذلك - متولياً الإجابة عنها ، وإليه تعريف النواب في ا

الجيش (١): القاضي محب الدين ابن الأشقر، والوزير: الصاحب كريم الدين ابن كاتب المناخ، والآستادار (٢): الأمير قيز طوغان، وناظر الخاص (٣): الصاحب جمال الدين يوسف بن كاتب جكم، ونائب كاتب السر: القاضي شرف الدين الأشقر، وناظر الدولة: الصاحب أمين الدين، إبراهيم بن الهيصنم، وناظر ديوان المفرد (٤): القاضي زين الدين يحيى الأشقر، وناظر الإسطبلات (٥). السلطانية: القاضي تقي الدين، ابن نصر الله، وكاتب المماليك (٢): فرج بن ماجد بن النحال.

نواب البلاد: نائب الشام: الأمير جلبان السيفي إينال حطب، المعروف بالأمير آخور، ونائب حلب: الأمير قانباي الحمزاوي، ونائب طرابلس: الأمير برسباي الناصري الحاجب، ونائب. حماه: الأمير بردبك الجكمى العجمي

<sup>=</sup> الوصايا، والنظر في تجهيز البريد والنجابة، ومعرفة حقوق ذوي الخدمة والنصيحة، وأجرائهم في رسوم الرواتب والعوائد، وكان يجلس على يسار السلطان في دار العدل.

<sup>(</sup>١) ناظر الجيش : كان إليه النظر في أمر الجيوش وضبطها، والنظر في أموالها وفي أمر الإقطاعات بمصر والشام.

وكان له حتى عهد «الظاهر برقوق» مكان معد بالقلعة يجلس فيه هو وسائسر كتاب الجيش، كما كان له حق الدخول على السلطان في مجلسه للنظر في مصالح ملكه عارضاً عليه الأشغال المتعلقة بعمله، والجلوس مع السلطان بدار العدل لخلاص المظالم.

 <sup>(</sup>٢) الاستادار. لقب علي متولي قبض مال السلطان أو الأمير، وصرفه، وتمشل أوامره، وهي إحدى الوظائف العسكرية في الدولة المملوكية .

<sup>(</sup>٣) ناظر الخاص: هو الذي ينظر في خاص أموال السلطان، سواء كان ذلك من إقطاعه، أو من نصيبه من أموال الخراج وبلاد الجباية، وإليه التحدث ـ كذلك ـ في أمر الخزانة السلطانية بالقلعة، على أن لا يستقل بأمر إلا بمراجعة السلطان.

<sup>(</sup>٤) ديوان المفرد: كديوان الخاص ، يعنى ببعض شئون السلطان المالية .

<sup>(</sup>٥) تعددت الإسطبلات [الإصطبلات] لدى المماليك، فكان منها ما يوجد داخل القلعة وخارجها، وإن كان من أهمها تلك التي تسوجد بسرسم الخيل التي تسير في المواكب، وتعسرف باسم: السطبل الخاص الشريف، وفي السباق الرياضي، وتعرف باسم السطبل الحجورة، ولتنظيم العمل فيها أوجد لها ديوان خاص بها، يشرف عليه القاضي «ناظر الإسطبلات» يتبعه مباشرون. وإن كان الإشراف الفني العام عليها موكولاً بالأمير آخور.

 <sup>(</sup>٦) كان مختصاً بتسجيل المماليك السلطانية في سجلات خاصة بهم، وهو تبع لصاحب ديوان المماليك.

الأعور، ونائب صفد: الأمير قاني باي الأبو بكري الناصري، المعروف بالبهلوان، ونائب غزة: الأمير طوخ الأبو بكري المؤيدي، ونائب الكرك: الأمير مازي الظاهري برقوق، ونائب ملطية: الصاحب خليل بن شاهين الشيخي، ونائب القدس: الأمير طوغان العثماني، ونائب حمص: الأمير بيغوث من صفر خجا المؤيدي، المعروف بالأعرج.

#### المحرم

أوله الأحد.

لم يقع فيه شيء من الحوادث، وكذلك صفر.

### شهر ربيع الأول

أوله الأربعاء.

في يوم السبت رابعه ، استقر الشيخ علي الخراساني<sup>(١)</sup> في حسبة القاهرة بعد عزل قاضي القضاة بدر الدين العيني.

وفي أول هذا الشهر أوفى النيل ستة عشر ذراعاً، ونزل المقام الناصري محمدابن الملك الظاهر جقمق من قلعة الجبل حتى عدّي النيل وخلق المقياس، ثم عاد وفتح خليج السد، وركبوطلع//إلى القلعة، وخلع عليه والده خلعة [٥] عظيمة على العادة.

وفي هذا المعنى يقول الشيخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، رحمه الله:

قَالُوا: عَلاَ نيل مصر في زِيَادَتِه حَتَّى لَقَدْ بَلَغَ الأَهْرَامَ حينَ طَا فقلت: هذا عَجِيبٌ في بلادِكُمُ مِنَ ابْن سِتَّةَ عَشر يَبْلُغُ الْهَرَمَا [ البسيط]

<sup>(</sup>١) ويسميه « السخاوي» ـ التبر المسبوك ص ٤٦ ـ « يار على).

وفي يوم الخميس تاسعه استقر سهليمان ابن المتوكل على الله أبي عبد الله محمد في الخلافة، وبويع بحضرة السلطان، وفوض عليه التشريف على العادة، وذلك بعهد من أخيه المعتضد داود \_ رحمه الله .

وفي يوم الخميس سلخه استقر قاضى القضاة عز الدين بن عبد العزيز البغدادي الحنبليّ، قاضي قضاة الحنابلة بدمشق، عِوضاً عن القاضي زين الدين ابن مفلح بحكم عزله.

شهر ربيع الآخر

لم يقع فيه شيء.

جمادى الأولى

أوله الأحد.

في يوم الاثنين سادس عشره خلع السلطان على الشريف علي بن حسن بن عجلان باستقراره أمير مكة المشرفة بعد عزل أخيه الشريف بركات بن حسن بن عجلان، وَعين السلطان معه مائة وخمسين مملوكاً من المماليك السلطانية، ومقدمهم الأمير يشبك الصوفي المؤيدي. أحد أمراء العشرات ورأس نوبة، لمساعدته على أخيه بركات بن حسن.

وكان سبب عزل بركات ـ المذكور ـ عدم حضوره إلى بين يدي السلطان بالديار المصرية.

جمادى الآخرة

أوله الثلاثاء.

في يوم الخميس رابع عشرينه سافر الشريف علي إلى محل ولايته بمكة المشرفة، وسافر معه الأمير يشبك الصوفي بمن معه من المماليك السلطانية.

أوله الأربعاء.

في يوم الاثنين سادسه قدم إلى ظاهر القاهرة الأمير برسباي الناصري فرج نائب طرابلس، ونزل السلطان الملك الظاهر جقمن وتلقاه من المطعم خارج القاهرة على العادة.

وفي يوم الثلاثاء سابعه قبض السلطان على الأمير قيز طوغان العلائي الآستادار، وعلى زين الدين الأشقر ناظر ديوان المفرد، وسلمها للأمير دولات باي المحمودي الدوادار الثاني.

وفي يوم الخميس سادس عشره استقر الأمير زين الدين عبد الرحمن بن الكويز آستاداراً عوضاً عن قيز طوغان، واستقر زين الدين الأشقر/ [على عادته [5] في نظر ديوان المفرد، وأنعم على الأمير قيز طوغان بإمرة مائة بمدينة حلب، وخرج في يوم السبت خامس عشرينه.

وفي يوم الاثنين سابع عشرينه استقر الأمير شهاب الدين أحمد بن أمير علي ابن الأتابك إينال اليوسفي، أحد الأمراء العشرات في نيابة الإسكندرية بعد عزل الأمير أسنبغا الناصري الطياري عنها وقدومه إلى القاهرة من جملة مقدمي الألوف بها.

#### شهر رمضان

أوله السبت.

فيه قدم إلى القاهرة الشيخ شمس الدين الخاقاني(١) ـ الحنفي من مدينة سمرقند قاصداً الحج في هذه السنة، وهو أحد أعيان فقهاء القان شاه رخ بن تيمورلنك وولده ألوغ بك صاحب سمرقند، ولما طلع إلى السلطان أقبل عليه وأكرمه، وأنعم عليه بأشياء كثيرة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الخافي».

أوله الاثنين.

في يوم الخميس ثامن عشره برز أمير الحاج الأمير تغري برمش اليشبكي الزردكاش بالمحمل إلى بركة الحاج (١) دفعة واحدة، وكانت العادة أن أمير حاج المحمل يبرز إلى الريدانية (٢)، ثم يتوجه في ثانية إلى بركة الحاج، فبطل ذلك. وأمير الركب الأول الأمير يونس الآقبائي المعروف بالبواب، أحد أمراء العشرات.

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشرينه قبض السلطان على الأمير جانبك المحمودي المؤيدي (٣) أحد أمراء العشرات ورأس نوبة، وحسبه بالبرج من قلعة الجبل، وأنعم بإقطاعه على خير بك المؤيدي أحد الدوادارية.

وفي يوم الاثنين تاسع عشرينه حُمِلَ جانبك المحمودي \_ المقدم ذكره \_ إلى ثغر الإسكندرية ليحبس بها.

#### أمر النيل في هذه السنة

كانت القاعدة ـ أعني الماء القديم ـ عشرة أذرع ونصف، (و)مبلغ الزيادة عشرون ذراعاً وخمسة عشر إصبعاً.

<sup>(</sup>۱) بركة الحاج: عرفت بذلك لنزول الحاج بها عند مسيرهم من القاهرة إلى الحج، وعودهم من حجهم كل عام، وكانت تعرف قديماً باسم: «بركة الجب»، أو «أرض جب عميرة»، ومحلها اليوم «قرية البركة»، التابعة لمحافظة القليوبية.

راجع: المقريزي. الخططج ١ ص ٤٨٩ ـ ٤٩٠، ج ٢ ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) الريدانية: أطلق هذا الأسم .. قديماً .. على بستان لريدان الصقلى (ت ٣٩٣ هـ) .. أحد خدام الخليفة الفاطمي العزيز بالله نزار .. وموضعه الآن المنطقة فيما بين الحسينية ومصر الجديدة .. راجع: المصدر السابق ج٢ ص١٣٩، ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة ج١٢ ص٢، حاشية رقم ٢ .

<sup>(</sup>٣) علل لذلك ابن تغري بردي ( في النجوم الزَّاهرة ج ١٥ ص ٣٥١) بقوله :

<sup>«...</sup> ثم في يبوم الثلاثياء، ثالث عشرى شوال، أمسك السلطان الأمير جانبك المحمودي المؤيدي، أحد أمراء العشرات ورأس نوبة، وحبسه بالبرج من قلعة الجبل، وكان السلطان قصد مسكه قبل ذلك، فخشى عاقبة خجداشيته، فلما زاد جانبك ـ المذكور ـ عن الحد في التكلم في الدولة ومداخلة السلطان في جميع أموره، بعدم دربة وقلة لباقة، مع حدة وطيش وخفة وسوء خلق، أمسكة في هذا اليوم، وقصد بذلك حركة تظهر من خجداشيته المؤيدية، فلم يتحرك ساكن، بل خاف أكثرهم، وحسن حاله مع السلطان، وانكف أكثرهم عن مداخلة السلطان... ومن يومئذ عظم أمر السلطان في ملكه، وهابته الناس، وانقطع عن مداخلته جماعة كبيرة».

# ذكر من مات من الأعيان في هذه السنة

(١) توفي الخليفة أمير المؤمنين المعتضد (١) بالله أبو الفتح داود ابن الخليفة المتوكل على الله محمد ابن الخليفة المعتضد بالله أبي بكر ابن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان ابن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بن الحسين بن أبي بكر بن علي بن الحسين ابن الخليفة الراشد بالله منصور ابن الخليفة المسترشد بالله الفضل ابن الخليفة المستظهر بالله // أحمد ابن الخليفة [٧] المقتدي بالله عبد الله ابن الإمام ذخيرة الدين محمد ابن الخليفة القاثم بأمر الله عبد الله ابن الخليفة القادر بالله أحمد بن (٢) الموفق طلحة ابن الخليفة المتوكل على الله جعفر ابن الخليفة المعتصم بالله محمد ابن الخليفة الرشيد هارون ابن الخليفة المهدي محمد ابن الخليفة أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، العباسي، الهاشمي المصري - في يوم محمد رابع شهر ربيع الأول، بعد مرض تمادي به مدة. وحضر السلطان الملك الظاهر جقمق الصلاة عليه بمصلاة المؤمني تحت قلعة الجبل، ودفن بالمشهد النفيسي .

<sup>(</sup>١) له ترجمة في: ابن حجر العسقلاني. إنباء الغمرج ٩ ص ١٧٣، ابن تغري بردي. الدليل الشافيج ١ ص ٢٩٦ تر ١٠١٧، النجوم الزاهرة ص ٢٩٦ تر ١٠١٧، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٢٩٦ ـ ٢٩٠، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٥ ـ ٢٦، الذليل التام على دول الإسلام ق ٨٣، الضوء اللامع ج ٣ ص ٢١٥ تر ٨٠٥، السيوطي. تاريخ الخلفاء ص ٢٤٠، ٣٤٥، ابن إياس. بدائع الزهورج ٢ ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) في هامش «أ»: « الأمير إسحاق بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمد بن أبي أحمد الموفق ابن المتوكل ـ سقط هذا من النسب، ولعله سهو من الكاتب».

وكانت مدة خلافته تسعاً وعشرين<sup>(۱)</sup> سنة وأياماً، فإنه بويع بالخلافة بعد القبض على أخيه المستعين بالله العباس في يوم الخميس سادس عشرين دي الحجة سنة ست عشرة وثماغائة، واستمر في الخلافة دهراً، وطالت أيامه، وتسلطن في خلافته عدة سلاطين.

وكان المعتضد بالله خليقاً بالخلافة (٢)، سيد بني العباس في زمانه، أهلًا لها بلا مدافعة، وكان كريماً عاقلًا ديناً خيراً حلو المحاضرة، كثير الصدقات والبر للفقهاء والفقراء، وكان يجب مجالسة العلماء وأهل الفضل، وكان جيد الفهم، ذكياً، وكان يجتهد في السير مع ندمائه وجلسائه على قاعدة الخلفاء فيضعف موجوده عن إدراك ما يقصده، فبسبب ذلك حمل جملة من الديون، وكان له محاسن شتى.

أعرفه قديماً وحديثاً، فإنه كان قد تزوج بزوجة الوالد ـ بعد موته ـ الست قمر بنت الأمير دمرداش، وكان بينهما وبين الوالدة محبة مستمرة إلى الممات، رحمهم الله.

(٢) وتوفي الشيخ الأديب المقرىء المفنن شمس الدين محمد، المعروف بابن زين النحريري (٣)، في مستهل شهر ربيع الأول.

وكان قد مدح النبي ﷺ بما ينيف على عشرة آلاف قصيدة، وكان من الشعراء المعدودة، وشعره كثير بأيدي الناس.

وكان يستحضر القراءات السبع(١)، وكان به صمم عظيم حتى لا يكاد

<sup>(</sup>١) في وأيه: ﴿ تسعة وعشرون،

<sup>(</sup>٢) في و أ ي : و للخلافة ي .

<sup>(</sup>٣) هـ و «محمد بن زين بن محمد بن زين بن محمد بن زين، شمس المدين، أبو عبد الله الطنتدائي الأصل، الشافعي» ـ له ترجمة في: ابن تغري بردي: النجوم المزاهرة ج ١٥ ص ٤٩٠ ، النسخاوي. البتر المسبوك ص ٣١ ـ ٣٢ ، الذيل التام على دول الإسلام ق ٨٢ ب، الضوء اللامع بح ٧ ص ٢٤٦ ـ ٢٤٧ تر ٩٠٩، ابن إياس. بدائع الزهورج ٢ ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) في و أ » : « السبعة » .

يسمع // الطبول العظيمة ، ومع ذلك كان إذا قرأ عليه أحد القرآن يرد عليه [^] الغلط (١) \_ رحمه الله تعالى .

(٣) وتـوفي القـاضي زين الـدين عبـد الـرحمن ـ الحنفي (٢)، أحـد نـواب الحكم في يوم السبت الحادي والعشرين من شهر رجب ، وكان مشكور السيرة.

(٤) وتوفي الشيخ محب الدين الأوجاقي (٣) \_ الحنفي في يوم الاثنين لسبع بقين من شهر رجب بعد مرض طويل، وكان مشكور السيرة وعنده فضيلة وتدين، وكان قليل الاجتماع بالناس، ولهم فيه اعتقاد ومحبة \_ رحمه الله.

(٥) وتوفي الشيخ الإمام العالم المتقن، عمدة المؤرخين، ورأس المحدثين، تقي الدين (٤)، أحمد بن عبلي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الصمد المقريزي الشافعي، مؤرخ الديار المصرية، في يوم الخميس سادس عشر شهر رمضان، ودفن من الغد بمقبرة الصوفية خارج باب النصر، وقد وهم القاضي بدر الدين محمود العيني في تاريخ وفاته، وقال ما صورته: «وتوفي الشيخ تقي الدين أحمد المقريزي في يوم الجمعة التاسع

(١) فسر ذلك السخاوي (الضوء اللامع ج ٧ ص ٢٤٦) قائلًا: «... وبلغنا أنه كان أصم، فإذا قرىء عليه يدرك الخطأ والصواب بحركات شفاه القارىء ، لوفور ذكائه مع صلاحه».

(٢) ترجمه ابن حجر العسقلاني في إنباء الغمر ج ٩ ص ١٧٨ وقد سماه «عبد الرحيم بن أبي بكر الرومي»، كما ترجمه السخاوي في التبر المسبوك ص ٣١، والضوء اللامع ج ٤ ص ١٩١ تر ٤٨١، منبها إلى أن تسميته «عبد الرحمن» سهو من « البدر العيني»، وأنه « ابن الإمام»، « والإفليس في بني الرومي في هذا الوقت من اسمه عبد الرحيم».

(٣) هو «محمد بن محمد بن أحمد بن عز الدين، المحب، أبو عبد الله، القاهري، الشافعي، المعروف بابن الأوجاقي» له ترجمة في: ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٤٩، السخاوي، التبر المسبوك ص ٣٤، السذيل التبام على دول الإسلام ق ٨٦ ب، الضوء السلامع ج ٩ ص ٤٩ - ٥٠ تر ١٢٧.

والعشرين من شعبان. وكان مشتغلًا بكتابة التاريخ وضرب الرمل».

قلت: لا يسمع كلام الأقران في أقرانهم. وأما التباين الذي كان بينها فمعروف، رحمها الله تعالى.

قلت: سألت الشيخ تقي الدين - المذكور - عن مولده فقال: بعد الستين وسبعمائة بسنيات (۱). وكان مولده بالقاهرة (۲)، وبها نشأ، وتفقه على مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - وهو مذهب جده لأمه الشيخ شمس الدين محمد بن الصائغ - الحنفي (۲)، ثم تحول شافعياً لأمر اقتضى ذلك ذكره لي، ثم اشتغل في مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وسمع الكثير من الحديث على الشيخ برهان السدين إبراهيم بن أحمد التتائي (٤)، ومن ناصر الدين محمد بن علي

ويعلل « السخَّاوي» [التبر المسبوك ص ٢٢ ـ ٢٣] لما ذهب « ابن حجر» إليه قائلًا:

«... وكان مولده حسبها كان يخبر به ويكتبه بخطه بعد الستين. وقال شيخنا إنه رأى بخطه ما يدلي على تعيينه في سنة ست وستين، لكونه قد حضر وهبو في الثالثة على ابن الصائغ مع أبي هبريرة ابن الشرف المقدسي وهبو في الرابعة ، وكان مبولد أبي هبريرة سنة ٧٦٧ ، فيكون مبولد المقريزي في سنة ست».

ويتسرجح مـا ذهب إليه «ابن حجـر العسقلاني» ـ بمـا أشــار إليـه [ابن حجر . إنباء الغمـر ج ١ ص ١٦٦ ، ج ٢ ص ٣٣] من اقتران « أم المقريزي» بأبيه سنة خمس وستين، إذ لا يبعد أن يكون إنجابها له في السنة التالية لزواجها، فيكون بذلك بكر أولادهما».

(٢) أشار المقريزي [الخطط ج ٢ ص ٣ - ٤] إلى أنه ولد بحارة برجوان بالقاهرة [بقسم الجمالية الحالي].

(٣) هو «محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن، المعروف بـالزمـردي، وبابن الصـائغ الحنفي» [ت ٧٧٦ هـ/ ١٣٧٥ م].

له ترجمة في: ابن الجزري. غاية النهاية في طبقات القراء ج ٢ ص ١٦٣ - ١٦٤ تر ٣١١١، المقريزي، السلوك ج ٣ ق ١ ص ٢٤٥، ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر ج ١ ص ٩٥ - ٩٦، الدرر الكامنة ج ٣ ص ٤٩٩ - ٥٠٠ تر ١٦٤٠، السيوطي. حسن المحاضرة ج ١ ص ٤٧١ تر ٤١.

(٤) كذا بالأصل، ولعله «إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعيد بن علوان بن كامل التنوخي» [ت ٥٠٠ هـ/١٣٩٨ م] له ترجمة في : ابن الجنزري، غاية النهاية في طبقات القراء

<sup>(</sup>١) بينها يشير « المقريزي» [الحطط ج ١ ص ٤] إلى أن مولده «بعد سنة ستين وسبعمائة من سني الهجرة»، وينبه « ابن تغري بردي» [هنا، وفي النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ١٥] إلى أنه سأل « المقريزي» عن مولده، فقال: «بعد الستين وسبعمائة بسنيات»، يحدد «ابن حجر العسقلاني» [إنباء الغمر ج ٩ ص ١٧١] مولده بسنة «ست وستين وسبعمائة»، وإن بيض لسنة «ست» في ترجمته من المجمع المؤسس ق ٢١٤ أ.

الحراوي (١)، والشيخ برهان الدين الأمدي (٢)، وشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني (٣)، والحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي ( $^{3}$ )، والهيثمي ( $^{9}$ )، وسمع بمكة من ابن

" ج ٢ ص ٧ - ٨ تسر ١٣ ، ابن خطيب الناصرية . السدر المنتخب ج ١ ق ١٧ ب - ١٨ ب المقريزي . السلوك ج ٣ ص ٩١٠ ، ابن قاضي شهبة . التاريخ ج ١ ص ١٦٦ - ٦٦٩ ، ابن حجر العسقلاني . إنباء الغمر ج ٢ ص ٢٢ - ٢٣ تر ٢ ، الدرر الكامنة ج ١ ص ١١ - ١٢ تر ١٤ ، المجمع المؤسس ق ٢ أ - ١٢ ب ، ابن تغري بسردي . المنجسوم السزاهسرة ج ١٢ ص ١٦٦ السخاوي . الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ق ٣٥ ب ، الذيل التام على دول الإسلام ق ٤٨ ب .

(١) هو «محمد بن علي بن يوسف بن إدريس الحَرَّاوي ناصر الدين ، سبط العماد الدمياطي، المعروف بالطبردار» [ت ٧٨١ هـ/ ١٣٧٩ م].

(٢) هو «إبراهيم بن داود، أبو محمد » [ت ٧٩٧ هـ/ ١٣٩٥ م].

له ترجمة في: ابن حجر العسقلاني. إناء الغمر ج ١ ص ٤٩٦ تر ١، الدرر الكامنة ج ١ ص ٢٥ ـ ٢٦ تر ٢١.

(٣) هو «عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الحالق بن عبد الحق الكناني، البلقيني ـ نسبة إلى بلقينة، من أعمال المحلة الكبرى ـ سراج الدين» [ت ٨٠٥ هـ/ ١٤٠٣ م]. له ترجمة في : المقريزي . السلوك ج ٣ ص ١١٠٨ ، ابن قاضي شهبة . طبقات الشافعية ق ١٨٩ أ ـ ١٩١ أ ، ابن حجر العسقلاني . إنباء الغمر ج ٢ ص ٢٤٥ ـ ٢٤٧ ، تر ٢١ ، المجمع المؤسس ق ١١٨ ب ـ ١٢٣ ب ، ابن فهد المكي . لحظ الألحاظ ص ٢٠٦ ـ ٢١٧ ، ابن تغسري بردي . المنهل الصافي ج ٢ ق ٤٧٣ ، النجوم الزاهرة ج ١٣ ص ٢٥ ـ ٣٠ ، ابن الصيرفي ، نزهة بردي . المنهل الصافي ج ٢ ق ٤٧٣ ، النجوم الزاهرة ج ١٣ ص ٢٥ ـ ٣٠ ، ابن الصيرفي ، نزهة

بردي. المنهل الصافي ج ٢ ق ٢٧٢ ، النجوم الزاهره ج ١٢ ص ٢٩ ـ ٢٠ ، ابن الصيرفي، نزهمه النفوس والأبدان. ج ٢ ص ١٧١ ـ ١٧٢ ، السخاوي. الجواهر والدرر ق ٢٩ أ، الضوء اللامع ج ٦ ص ٨٥ ـ ٣٠ تر ٢٨٦ ، السيوطي. حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٢٩ ـ ٣٣٥ تر ٢٨٦ ، طبقات

الحفاظ ص ٥٣٨ تر ١١٧٦.

(٤) هو «عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم ، أبو الفضل العراقي» [ت ٢٠٨ هـ/١٤٠٤]. له ترجمة في: ابن الجزري. غاية النهاية في طبقات القراء ج١ ص ٣٨٧ تر ٣٨٣ تر ٣٨٩ ، المقريزي. السلوك ج ٣ ص ١١٢٨ ، ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ق ١١٨٧ ب ١٨٨ ب، ابن حجر العسقلاني. إنباء الغمر ج ٢ ص ٢٧٥ - ٢٧٩ تر ١٩ ، ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص ٢٢٠ - ٢٣٩ ، ابن تغري بردي. المنهل الصافي ج ٢ ص ٣١٢ ، النجسوم الدزاهرة ج ١٣ ص ٣٤ - ٣٠ ، ابن الصيرفي. ندزهمة النفوس والأبدان ج ٢ ص ١٩٠ من ١٩٠ - ١٩١ ، السخاوي. الضوء اللامع ج ٤ ص ١٧١ - ١٧٨ تر ٤٥٢ ، السيوطي. حسن المحاضرة ج ١ ص ٣٦٠ ، ٣٦ ، طبقات الحفاظ ص ٣٠٠ - ٢٧١ تر ٤٥٢ ، السيوطي.

(٥) هـو «علي بن أبي بكـر بن سليمان بن أبي بكـر بن عمر بن صالح، الهيثمي، نـور الدين، أبـو =

سكر (١) والنشاوري (٢) وغيرهما ، وأجاز له الشيخ شهاب المدين الأذرعي (٣) والشيخ بهاء الدين أبو (١) البقاء (٥) والشيخ جمال الدين الأسنوي (٢) وغيرهم .

وكان إماماً فاضلاً، بارعاً، متقناً، مُفَنّناً، ضابطاً، ديناً، خيراً، منقطعاً [٩] عن الناس. هذا مع الدين // المتين وكثرة الأوراد والتهجد في الليل وصيام النهار، وكان حلو المحاضرة، فكه المنادمة، لا سيها إذا ذاكره الشخص بالتاريخ وأيام السلف من القرون الماضية، فكان أعجوبة في ذلك، وكان معظماً في الدول، مبجلاً عند الأكابر إلى الغاية، كان إذا دخل إلى بيت الصاحب بدر

<sup>=</sup> الحسن» [ت ٥٠٧ هـ/ ١٤٠٥ م]. له ترجمة في : ابن حجر العسقلاني. إنباء الغمر ج ٢ ص ٣٠٩ - ٢٤١ ، المجمع المؤسس ق ١١٣ ، ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص ٣٦٩ - ٢٤١ ، السخاوي. الضوء اللامع ج ٥ ص ٢٠٠ - ٢٠٣ تر ٢٧٦ ، السيوطي. حسن المحاضرة ج ١ ص ٣٦٢ تر ٣٦٧ .

<sup>(</sup>۱) هـو «شـمس الـدين، محـمـد بن عـلي بن محـمـد بن عـلي بن ضـرغـام البكـري» [ت ۸۰۱هـ/ ۱۳۹۸م].

له ترجمة في: ابن حجر العسقلاني. إنباء الغمر ج ٢ ص ٩٥ تر ٨٢ ، المجمع المؤسس ق ١٧٣ ب ـ ١٧٥ أ.

 <sup>(</sup>۲) هو «موفق الدين، علي بن عبد الله النشاوري، الزبيدي، المكي» [ت ۷۹۸ هـ/ ۱۳۹۰ م].
 له ترجمة في : ابن حجر العسقلاني. إنباء الغمر ج ١ ص ١٨٥ تر ٣٠.

<sup>(</sup>٣) هو «شهاب الدين، أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد القادر الأذرعي» [ت ٧٨٣ هـ/ ١٣٨١ م].

له ترجمة في: ابن حجر العسقلاني. إنباء الغمر ج ١ ص ٢٤١ ـ ٢٤٢، تر ٢، الــــدرر الكامنــة ج ١ ص ١٢٥ ـ ١٢٨ تر ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: «أبي».

<sup>(</sup>٥) هـو «أبو البقاء، بهاء الدين، محمد بن عبد البربن يحيى بن عملي بن تمام السبكي» [ت ٧٧٧ هـ / ١٣٧٥ م].

له ترجمة في : ابن الملقن. العقد المذهب في طبقات حملة المذهب ق ١٧٠ ب، ابن حجر العسقلاني. إنباء الغمر ج ١ تر ٦٠ ص ١٢١ - ١٢٣.

<sup>(</sup>٦) . هـ و «جمال الـ دين، أبو محمـ د، عبد الـرحيم بن الحسن بن عـلي بن عمـر بـن عـلي بن إبـراهيم القرشي، الأسنوي، الشافعي» [ت ٧٧٧هـ / ١٣٧٠م).

له ترجمة في: ابن الملقن. العقد المذهب ق ١٦٠ أ، ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ج ٣ تسر ٦٤٦ ص ١٣٢ ص ١٣٢ منة ج ٢ تسر ٢٣٨٦ ص ٢٥٤ ـ ٢٥٦.

المدين ابن نصر الله نماظر الخواص جلس بينه وبين ابنه الأمير صلاح المدين محمد بن نصر الله آستادار العالية على تيه كان في بني نصر الله.

أفنى عمره في كتابة التاريخ والتصانيف، وله المصنفات المفيدة النافعة في عدة فنون، يضيق هذا المختصر عن ذكرها، استوعبناها في تاريخنا المسمى بالمنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي(١).

وكان بيني وبينه صحبة أكيدة ومحبة زائدة، وقرأت عليه كثيراً من مصنفاته، وبه انتفعت، ومنه استفدت، وهو الذي حببني في هذا الشأن، وسمعت عليه كتاب فضل الحيل، تأليف الحافظ شرف الدين الدمياطي (٢) بكماله، وغيره، وأجازني بجميع ما يجوز له وعنه روايته وبجميع مصنفاته.

وتولى حسبة القاهرة غير مرة، وأول ولايته لها من قبل الملك الظاهر برقوق في شهر رجب سنة إحدى وثمانمائة إلى أن عزل بقاضي القضاة محمود العيني، وهو أول ولاية العيني - أيضاً - لحسبة القاهرة في ذي الحجة من السنة، ثم وليها بعد ذلك، وسئل بقضاء دمشق في الدولة الناصرية فرج فامتنع.

وكان كثير الفضائل لولا تعصب كان فيه على السادة الحنفية، وكان ينسبه بعض الناس إلى الميل لمذهب الظاهر ـ والله أعلم بالباطن ـ لأنه كان يعظم ابن حزم (٣) المغربي إلى الغاية، وليس في ذلك ما يُعاب، لأن ابن حزم كان رجلاً

<sup>(</sup>١) راجع : ابن تغري بردي . المنهل الصافي ج ١ ص ٣٩٧ ـ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) هو «شرف الدين، أبو محمد، عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن تسرف بن الخضر بن موسى الدمياطي» [ت ٧٠٥ هـ / ١٣٠٦ م].

له ترجمة في: الذهبي. تذكرة الحفاظ ج ٤ ص ١٤٧٧ ـ ١٤٧٩ تر ١١١٦، ابن شاكر الكتبي. فوات الوفيات ج ٢ ص ٣٧ ـ ٣٩ تر ٢٦٤، ابن كثير. البداية والنهاية ج ١٤ ص ٤٠ ، المقريزي. السلوك ج ٢ ص ٢١ ، ابن حجر العسقلاني. الدرر الكامنة ج ٢ ص ٤١٧ ـ ١٤٨ تر ٢٥٧، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٤٣١ تر ١٤٨٧ ، النجوم الزاهرة ج ٨ ص ٢١٨ ـ ٢١٨ ، السيوطي، حسن المحاضرة ج ١ ص ٣٥٧ ، طبقات الحفاظ ص ٢١٨ تر ٢١٨ .

 <sup>(</sup>٣) هو «علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد،
 الأندلسي، القرطبي، أبو محمد» [ت ٤٥٦ هـ/١٠٦٤ م].

حافظاً عالماً ولوكان ظاهرياً لم ينكر فضله.

انتهت ترجمة المقريزي باختصار ، وقد ذكرناها في المنهل الصافي مطولية (١) ، وذكرنا تصانيفه ـ رحمه الله تعالى ـ .

(٦) وتوفي قاضي القضاة بالإسكندرية جمال الدين عبد الله بن الدماميني (١) الإسكندري المالكي بها في يوم الأحد رابع ذي القعدة، وتولى عوضه قاضي الإسكندرية محمد بن عامر ـ المالكي أحد نواب الحكم بالقاهرة.

[١٠] وكان // القاضي جمال الدين هذا معظماً في بلده، مشهوراً بالسماحة والكرم إلا أنه كانت بضاعته في العلم مزجاة، رحمه الله تعالى.

\* \* \*

له ترجمة في: الحميدي. جذوة المقتبس ص ٣٠٨ ـ ٣١١ تر ٣٠٨، الفتح ابن خاقان. مطمح الأنفس ومسرح التأنس ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣، ابن بشكوال. الصلة ج ١ ص ٤١٥ ـ ٤١٧ تر ٨٩٤، ياقوت. معجم الأدباء ج ١٢ ص ٢٣٥ ـ ٢٥٧، تر ٢٦، ابن خلكان. وفيات الأعيان ج ٤ ص ٣٢٥ ـ ٣٢٨.

(١) راجع: ابن تغري بردي . المنهل الصافي ج ١ ص ٣٩٤ ـ ٣٩٩ تر ٢١٧ .

(٢) هو «عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن سليمان بن جعفر بن يحبى بن حسين ابن محمد بن أحمد بن أبي بكر، المخزومي، والدماميني الأصل، السكندري، المالكي». له ترجمة في : ابن حجر. إبناء الغمرج ٩ ص ١٧٤ ـ ١٧٥، ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ١٩٨ .

## سنة ست وأربعين وثمانمائة

استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية الملك الظاهر أبو سعيد جقمق، والخليفة المستكفي بالله أبو الربيع سليمان، وباقي أرباب الدولة على ما تقدم في العام الماضي.

### المحرم

أوله الجمعة.

ففي يوم السبت تاسعه، استقر الشيخ على المالكي \_ القادم من دمشق قبل تاريخه \_ قاضي قضاة الإسكندرية.

وفى يوم الاثنين خامس عشرينه سافر جماعة كثيرة من المماليك السلطانية وغيرهم إلى الغزاة في سبيل الله تعالى، وعليهم عدة من الأمراء.

#### صفر

أوله الأحد.

ففي يوم الاثنين تاسعه ولي قضاء الحنفية بدمشق شخص من ذرية أبي حنيفة، يقال له حميد الدين، عوضاً عن قاضي القضاة الصفدي بحكم عرّله.

وفي يوم الاثنين سادس عشره وقعت فتنة عظيمة، وهو أن جماعة من المماليك الشلطانية الجلبان الذين بالأطباق من قلعة الجبل صعد منهم طائفة كبيرة سطح الأطباق ورجموا الناس، ومنعوا الأمراء والخاصكية من الدخول إلى الخدمة السلطانية، وأفحشوا في ذلك، وبلغ الملك الظاهر الخبر، فأرسل إليهم

بالأمير الطواشي عبد اللطيف العثماني الرومي مقدم المماليك السلطانية في عمل مصالحهم، فأبوا وصمموا على إقامة الفتنة، وطلبوا مًا لا يمكن عمله، واستمروا على ما هم عليه بحيث إنهم منعوا الناس من الدخول إلى السلطان إلا النادر وصار أمرهم في زيادة ، على أن لمماليك القرانيص(١) الذين بالقاهرة عليهم في الظاهر وعلم الباطن إلى الله، واستمروا على ذلك إلى ليلة الأربعاء كسروا باب الزردخاناه السلطانية، وأخذوا منها شيئاً كثيراً من السلاح الهائل، وبلغ السلطان ذلك فطلب المماليك القرانيص إلى عنده من باب السلسلة وندبهم لقتال مماليكه الجلبان، فمنعه من حضر من الأمراء وخوفوه عاقبة ذلك، وأيضاً لم توافقه القرانيص على ما ندبهم إليه لمعرفتهم أنه ما يهون عليه ذلك في آخر الأمر، كل \_ ذلك والمماليك الجلبان على حالهم من منع الناس من طلوع القلعة، حتى إن [١١] السلطان طلب كاتب سره القاضي // كمال الدين ابن البارزي فلم يقدر على الطلوع من باب المدرج ـ أحد أبواب المتعة ـ فأراد الطلوع من باب الميدان الذي تحت القلعة، ففطن به بعض المماليك الجلبان والقرانيص وضربه بالدبوس(٢) أراد هلاكه بذلك، فأنجده بعض من حضر وخلصه حتى ساق فرسه والدم على ثيابه من شجة أصابته بالدبوس، وطلع إلى القلعة على هيئة مزعجة، ووقع منهم في حق أستاذهم الملك الظاهر جقمق من الشناعة والبهدلة ما لا مزيد عليه، وإستمر إلى يـوم الجمعة عشـرينه، سكنت الفتنـة؛ لاختـلاف وقـع بینهم )<sup>(۳)</sup> .

<sup>(</sup>١) القرانيس: طائفة من الأجناد دون الماثة، من المماليك قديمي الهجرة، أصحاب الأرزاق الثقال، في منزلة أمراء الخمساوات، ومنهم المرشحون للإمرة.

راجع: ابن شاهين. زبدة كشف الممالك ص ١١٥.

<sup>(</sup>٣) وراجع بشأن ذلك \_ أيضاً \_ النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٣٥٢.

### شهر ربيع الأول

أوله الثلاثاء.

في يوم الخميس عاشره قدم إلى القاهرة الأمير مازي الظاهري برقوق نائب الكرك ومعه تقدمة هائلة قدمها إلى السلطان، وأنزله السلطان بالميدان وأكرمه.

وفي يوم الاثنين رابع عشره أوفى النيل ستة عشر ذراعاً، ونزل المقام الناصري محمد ابن السلطان الملك الظاهر جقمق من القلعة في وجوه الدولة حتى عدى النيل وخلق المقياس، ثم فتح خليج السد على العادة، وركب إلى القلعة، وخلع عليه والده \_ على العادة \_ فوقاني بطرز ذهب .

وفي هذا المعنى يقول ابن النقيب(١) مضمناً:

لله يوم الوفا والناس قد جمعوا كالروض تطفو على نهر أزاهره وللوفاء عمود من أصابعه مخلق تملأ الدنيا بشائره (البسيط)

وفي يوم الاثنين حادي عشرينه استقر السيفي قراجا الظاهري جقمق الخازندار الصغير ـ خازنداراً كبيراً عوضاً عن الأمير قانبك الأشرفي بحكم مرضه بداء الأسد<sup>(۲)</sup>، عافانا الله مما ابتلى به كثيراً من خلقه .

وفيه \_ أيضاً \_ استقر ابن الحاضري في قضاء الحنفية بحلب عوضاً عن محب الدين ابن الشحنة بحكم عزله بعد أن مكث مدة في القضاء.

وفي يوم الاثنين حادي عشربه \_أيضاً \_ ندب السلطان الأمر تغري برمش السيفي يشبك بن أزدمر الزردكاش أن يجهز حاله ويتوجه إلى حصار

<sup>(</sup>۱) هو «ناصر الدين، أبو محمد، حسن بن شاور بن طرخان الكناني، المعروف بابن القفيسي، وبابن النقيب « (ت 74 هـ . 74 م . ) له ترجمة في : ابن شاكر الكتبي . فوات الوفيات ج ۱ ص 74 س 74 س 74 تر 74 ، الصفدي . الوافي بالوفيات ج 74 ص 74 س 74 س 74 ، الزركشي، عقود الجمان ق 74 ا 74 ب 74 ب 74 ب ابن تغري بردي . المدليل الشافي ج ۱ ص 74 – 74 تر 74 ، النجوم الزاهرة ج ۷ ص 74 – 74 ، ابن العماد الحنبلي . شذرات المذهب ج ٥ ص 74 .

<sup>(</sup>٢) المقصود بذلك: الجذام - راجع: السحاوي. التبر المسبوك ص ٤٢.

قيسارية (١) ومعه آلات الحرب والحصار من المكاحيل (٢) والمناجنيق (٣) وغيرها، وأعطاه خمسمائة دينار، وسافر بعد أيام إلى أن وصل إلى حلب، ثم عاد إلى [١٢] الديار / / المصرية من غير أن يتوجه إلى قيسارية ولا غيرها.

### شهر ربيع الآخر

أوله الأربعاء.

ففي يوم الأحد ثاني عشره قدم الأمير سودون المحمدي من مكة المشرفة إلى القاهرة وهو مجرح في مواضع من بدنه، من قتال كان بين الشريف علي صاحب مكة وبين أخيه بركات.

وفي ليلة الخميس ثالث عشرينه قبض على جماعة من مماليك الأمير «تغري بردي البكلمشي المؤذي» الدوادار الكبير، لأنهم كانوا قصدوا قتل أستاذهم المذكور، وحاصروه في هذه الليلة إلى أن أصبح النهار، وبلغ السلطان ذلك فأرسل إليه جماعة من الرءوس النوب، فمسكوا منهم جماعة كبيرة وضربوهم ضرباً مبرحاً، ثم أرسلهم أستاذهم تغري بردي \_ المذكور \_ إلى حبس المقشرة (1) مع والي القاهرة.

(١) قيسارية : مدينة كبيرة تقع على نهر « قاراصو » ، كانت عاصمة بني سلجوق .
 راجع : ياقوت. معجم البلدان ج ٤ ص ٤٢١ ـ ٤٢٢ ، البغدادي . مراصد الاطلاع ج ٣

(٢) المكاحل: مدافع يُرمى عنها بالنفط، وهي أنواع، فمنها ما يسرمى بأسهم عظام تكاد تخترق الحجر، ومنها ما يرمى ببندق من حديد زنته ما بين عشرة أرطال إلى ما يزيد على مائة رطل. راجع: القلقشندي. صبح الأعشى ج ٢ ص ١٤٤.

(٣) المناجنين أو المنجنين: آلة من خشب لها دفتان قائمتنا، بينهما سهم طويل، رأسه ثقيل وذنبه خفيف، وفيه تجعل كفة المنجنين التي يجعل فيها الحجر، يجذب حتى ترفع أسافله على أعاليه، فما أصاب شيئاً إلا أهلكه.

نفسه، وراجع: ابن أرنبغا الزردكاش. الأنيق في المناجنيق. حلب، ١٩٨٥ م.

(٤) حبس المقشرة: أشار إليه المقريزي (الخطط ج ٢ ص ١٨٨)، وعنه علي مبارك (الخطط ج ٢ ص ١٨٨)، وعنه علي مبارك (الخطط ج ٢ ص ٨) بقوله:

«... هذا السجن بجوار باب الفتوح - فيما بينه وبين الجامع الحاكمي - كان يقشر فيه القمح ... نقل إليه أرباب الجرائم، وهو من أشنع السجون وأضيقها، يقاسي فيه المسجون من الغم والكرب ما لا يوصف».

وفي يوم الأحد سابع عشرينه أمسك السلطان الزيني عبد الرحمن بن الكويز الاستادار وعزله عن الاستادارية .

وفيه استقر ابن الرسام ناظر جيش حلب عوضاً عن القاضي زين الدين عمر بن السفاح بحكم عزله.

وفي يوم الاثنين ثامن عشرينه استقر زين الدين يحيى الأشقر ناظر ديوان المفرد ـ المعروف بقريب ابن أبي الفرج ـ آستاداراً عوضاً عن الزيني عبد الرحمن.

وفي هذه الأيام استقر محمد الصغير نديم السلطان وجليسه: فيانفس جدى إن دهرك هازل. قلت:

خلت الرقاع من الرخاخ فتفرزنت فيها البيادق وتصاهلت عرج الحمير فقلت: من عدم السوابق (مجزوء الكامل)

ولما تولى زين الدين \_ المذكور \_ الاستادارية استمر على لبسه أولاً بعمامة وفرجية ، لكنه نعت بالأمير.

وفيه خلع السلطان على الأمير آقبردي المظفري الظاهري برقوق أحد أمراء العشرات ورأس نوبة، وندبه إلى التوجه إلى مكة المشرفة، وصحبته من المماليك السلطانية نيف على خمسين مملوكاً، ليستعين بهم الشريف على صاحب مكة على من خالفه.

وفيه استقر الأمير الطواشي عبد اللطيف المنجكي ثم العثماني مقدم المماليك السلطانية أمير الركب الأول من الحجاج، وأما أمير المحمل فهو الأمير تنبك حاجب الحجاب كما تقدم ذكره.

#### جمادى الأولى

أوله الخميس. فيه //قبض السلطان على الأمير جوهر التمرازي الخازندار [١٣] ورسم عليه عند الأمير تغري برمش الجلالي الفقيه نائب القلعة، بل كان السلطان رسم بأن يحبس بالبرج حتى شفع فيه، وطُلب منه مال كثير.

وفيه \_ أيضاً \_ استقر الطواشي فيروز الرومي النوروزي رأس نوبة الجمدارية خازنداراً عوضاً عن جوهر المذكور.

وفي يوم الجمعة تاسعه سافر الزيني عبد الرحمن بن الكويز إلى القدس منفياً بعد أن أخذ منه شيء كثير من الذهب.

وفي يوم الأحد حادي عشره استقر القاضي نور الدين علي بن سالم أحد نواب الحكم الشافعية في قضاء صفد.

وفي يوم الأحد ثامن عشره طلب السلطان خازندار الأمير تغري برمش نائب حلب كان ودواداره، ورأس نوبته وضربهم ضرباً عظياً، ثم أمر بنفيهم إلى البلاد الشامية.

ثم أمر السلطان كاتب المماليك أن يمحو اسم اثني عشر مملوكاً من المماليك السلطانية الذين كان عينهم إلى مكة المشرفة، لعدم حضورهم يوم العرض، ثم شفع فيهم بعض الأمراء فردهم إلى ما كانوا عليه أولاً.

وفي يوم الاثنين سادس عشرينه خلع السلطان على الأمير الطواشي فيروز النوروزي الخازندار، واستقر زماماً مضافاً إلى الخازندارية، بعد عزل هلال الطواشي الظاهري برقوق.

#### جمادى الآخرة

أوله السبت.

ففي يوم الأحد ثانيه خلع على علاء الدين علي بن آقبرس ناظر الأوقاف باستقراره في مشيخة خانقاه قوصون التي بالقرافة الصغرى عوضاً عن القاضي معين الدين عبد اللطيف ابن القاضي شرف الدين الأشقر نائب كاتب السر بغير طريق شرعي.

وفي يوم السبت ثامنه وصلت تقدمة الأمير جلبان نائب الشام وقدمت إلى السلطان، وكانت تشتمل على أشياء كثيرة منها خيول نحو مائتي فرس، منها ثلاثة بسروج ذهب وكنابيش زركش، وعشرة مماليك وعشرة آلاف دينار على ما

قيل، وأشياء كثيرة من الصوف والفراء والثياب البعلبكي والمخمل والقسى.

وفي يوم الخميس ثالث عشره استقر الأمير إينال العلائي الناصري دواداراً كبيراً بالديار المصرية بعد وفاة الأمير تغري بردي / / المؤذى البكلمشي . [14]

#### شهر رجب

أوله الاثنين.

ففي يوم الاثنين ثاني عشرينه خلع على قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن حجر باستقراره في مشيخة قبة الإمام الشافعي بعد عزل الشيخ علاء الدين القلقشندي.

وفي يوم الخميس خامس عشرينه حضر جماعة من عرب نجد إلى القاهرة، وكان السلطان أرسل يطلبهم ليولي كبيرهم إمرة المدينة النبوية، فإنهم أهل السنة، وكان قصد السلطان إقماع الرافضة، وأنزلهم السلطان بالميدان وأكرمهم، فلم يتم للسلطان ما أراد لغرض بعض أهل الدولة.

#### شعبان

أوله الثلاثاء.

ففي يوم السبت رسم السلطان بنفى الأمير سودون السودوني الحاجب إلى قوص، ثم شفع فيه، فرسم بتوجهه إلى طرابلس على إقطاع هين، ثم شفع فيه ثانياً فأقام بالقاهرة.

وفيه حضرت قصاد من عند أولاد شاه رخ بن تيمورلنك فعمل لهم السلطان الخدمة بالقصر الكبير من القلعة، وأبطل خدمة الإيوان .

#### شوال

أوله السبت.

ففي يوم الاثنين ثالثه خلع السلطان على الشريف أبي القاسم بن حسن بن عجلان بإمرة مكة ، عوضاً عن أخيه على بن حسن بن عجلان بحكم القبض عليه وعلى أخيه إبراهيم بن حسن بن عجلان بمكة المشرفة ، قبض عليها الأمير تمراز البكتمري المؤيدي أحد الدوادارية المعروف بالمصارع .

وفي يوم الاثنين سابع عشره برز أمير حاج المحمل الأمير تنبك البردبكي الظاهري برقوق حاجب الحجاب بالمحمل إلى بركة الحاج، وأمير الركب الأول الأمير الطواشي عبد اللطيف المنجكي العثماني مقدم المماليك السلطانية.

وفي يوم السبت تاسع عشرينه استقر قاضي القضاة بدر ألدين محمود العيني محتسب القاهرة عوضاً عن ير علي الخراساني بحكم عزله وتوجهه إلى الحجاز.

#### ذو القعدة

أوله الاثنين.

فيه قدم الأمير أركماس الظاهري الدوادار الكبير ـ كان ـ من ثغر دمياط بطلب من السلطان ، وتمشل بين يديه ، وأخلع عليه السلطان كاملية (١) بفرو سمور بمقلب سمور ، ورسم له بأن يقيم بالقاهرة بطالاً ، وأذن له بالركوب والنزول إلى حيث شاء .

[10] وفي يوم الاثنين خامس عشره رسم // السلطان لقاضي القضاة شهاب الدين ابن حجر بلزوم بيته .

وفيه استقر القاضي تقي الدين عبد الرحمن بن تاج الدين بن نصر الله في نظر الإصطبل السلطاني، عوضاً عن شمس الدين نصر الله الشهير بالوزة.

وفي يوم الخميس أعيد قاضي القضاة شهاب الدين ابن حجر إلى القضاء على حاله.

راجع: القلقشندي . صبح الأعشى ج ٣ ص ٢٧٦ ، ماير . الملابس المملوكية ص ٢٥ .

<sup>(</sup>١) الكاملية: لباس ضيق الكمين، مفرج الذيل من خلف، يبدأ من الحافة السفلي مرتفعاً إلى أعلى، يُلْبِس فوق القباء .

وفي يوم الاثنين تاسع عشرينه خلع على القاضي بهاء الدين محمد بن حجي باستقراره ناظر الجيش بالديار المصرية مضافاً إلى ما بيده من نظر جيش دمشق، عوضاً عن القاضي محب الدين ابن الأشقر بحكم عزله وتوجهه إلى الحج، وذلك بمال كبير بذله ابن حجي في ذلك.

#### ذو الحجة

أوله الثلاثاء.

ففي يوم الاثنين رابع عشره خلع السلطان على الأمير طوغان العثماني نائب القدس ـ كان ـ بإعادته إلى نيابة القدس على عادته بعدما كان صودر ونفي إلى حلب.

#### أمر النيل في هذه السنة

كانت القاعدة \_ أعني الماء القديم \_ ثمانية أذرع وخمسة أصابع، وكان مبلغ الزيادة عشرون ذراعاً وأحد وعشرون إصبعاً(١).

-

<sup>(</sup>١) . في هامش «أ» : «صوابه: وثلاثة وعشرين أصبعاً».

# ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة

(١) توفي الشيخ الإمام العالم العامل الصالح نور الدين عبادة بن علي بن صالح بن عبد المنعم بن سراج بن نجم بن فضل الزواوي المالكي المعروف بالشيخ عبادة (١)، شيخ المالكية وعالمها بالديار المصرية في يوم الجمعة سابع شوال، وصلى عليه صاحبه المعتقد مدين (٢) بجامع الأزهر، وكثر أستف الناس عليه، ومات ولم يخلف بعده مثله علماً وزهداً وعبادة وورعاً.

ومولده في جمادي الأولى سنة ثمان وسبعين وسبعمائة ببلد زرزا<sup>(٣)</sup>، وقرأ القرآن بها، ثم انتقل إلى القاهرة وحفظ عدة مختصرات في مذهبه، ثم أقبل على طلب العلم، ولازم علماء عصره (٤) حتى برع، وصار هو إمام وقته ووحيد دهره في

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في: ابن حجر. إنباء الغمرج ٩ ص ١٩٣، ابن تغري بردى. الدليل الشافي ج ١ ص ٢٩٩ - ٣٧٩ تر ١٩٣٠، المنهل الصافي مج ٢ ق ١٧٤، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٤٩٢ - ٤٩٣، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٤٩٦ - ٤٩٣، النبطاوي. التبر المسبوك ص ٥١ - ٥٣، الذيل التام ق ٨٣ ب، الضوء اللامع ج ٤ ص ١٦ ـ ١٨ تر ٣٦، السيوطي. حسن المحاضرة ج ١ ص ٤٦٢ تر ٩٢، ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ٧ ص ٢٥٨ ـ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) هـو «مـدين بن أحمـد بن محمـد بن عبـد الله بن علي بن يـونس، الحميــري، المغـربي، ثم الأشموني، القاهري، المالكي» (ت ٨٦٧هـ. / ١٤٥٨م).

له ترجمتة في ابن تعري بـردي. النجوم الـزاهرة ج ١٦ ص ١٩١ ، السخـاوي. الـذيـل التام ق ١٠٣ أ، الضوء اللامع ج ١٠ ص ١٥٠ ـ ١٥٣ تر ٦٠٣.

 <sup>(</sup>٣) زِرْزا أو زِرْي: بكسر ثم سكون، قرية من الصعيد الأدنى، غربي النيل.
 راجع: ياقوت. معجم البلدان ج ٣ ص ١٣٦، البغدادي. مراصد الاطلاع ج ٢ ص ٦٦٢، ابن
 الجيعان. التحفة السنية ص.١٤٤.

<sup>(</sup>٤) راجع تسميتهم لدى السخاوي. التبر المسبوك ص ٥١ - ٥٧، الضوء اللامع ج ٤ ص ١٦ - ١٧٠

المنقول والمعقول، مع الصلابة في الدين والورع المتين، وانتهت إليه رياسة العلم بالقاهرة في زمانه، وكان قد طلب الحديث في مبدأ أمره وسمع الكثير.

وقد استوعبنا جماعة كبيرة من مشايخه في ترجمته في تاريخنا المنهل الصافي . . لأنه معتد للتراجم(١)//لا غير.

وكان ـ رحمه الله ـ يلزم طريق السلف من التقشف وعدم التردد(٢) للناس ، وصحب الشيخ مدين في آخر عمره فزاد تقشفه وورعه.

وكان رحل إلى مكة (٣) واليمن (٤) في شبيبته ، وتولى عدة تداريس في الديار المصرية (٥) ، وتصدى للإشغال سنين ، وانتفع به غالب الطلبة من كل مذهب.

ولما مات قاضي القضاة شمس الدين البساطي (٦) المالكي طلبه السلطان إلى المنصب فامتنع أشد امتناع، حتى قال السلطان للقاضي كمال الدين ابن البارزي (٧) كاتب السر: قل له السلطان يقول لك: هو ولي السلطنة مغصوباً، وهو \_ أيضاً \_ يوليك

<sup>(</sup>١) في هامش «أ» : «صوابه معد للتراجم » .

<sup>(</sup>١) في هامس «١» : «صوابه معد للتراجم » (٢) في الأصل : « الترداد».

<sup>(</sup>٣) أشار السخاوي ( الضوء اللامع ج ٤ ص ١٧) إلى أنه كان في مكة سنة عشرين وثمانمائة للهجرة.

<sup>(</sup>٤) أشار السخاوي ( نفسه) إلى أنه دخلها سنة تسع عشرة وثمانمائة للهجرة.

<sup>(</sup>٦) هـو «شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم بن محمد بن حسن بن غنام، البساطي» (ت ٨٤٢ه هـ/ ١١٥٠ م.) له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ١١٥٠ ابن حجر. إنباء الغمر ج ٩ ص ٨٦ - ٥٨، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ٢ ص ٥٩٧ تسر ٥٠٠، المنهل الصافي مج٢ ق٢٧ب ـ ٧٧، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٤٦٦، السخاوي. الذيل على رفع الإصر ص ٢٢٠ ـ ٢٣٨، الضوء اللامع ج ٧ ص ٥ ـ ٨ تر ٧، السيوطي. حسن المحاضرة ج ١ ص ٤٦٦ تر ١٩، ابن العماد الخنبلي. شذرات الذهب ج ٧ ص ٢٥ ـ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٧) هـ و «كمال الـدين، أبو المعالي، محمد بن محمد بن محمد بن عثمان بن محمد بن عبد الرحيم بن هبة الله البارزي».

راجع الترجمة رقم «٩» من حولية ست وخمسين وثمانمائة للهجرة.

القضاء غصباً. فلما سمع ذلك قال: حتى أستخير الله، وتسحب من وقته وسافر من القضاء غصباً. ولم يعد إليها حتى ولي قاضي القضاة بدر الدين التنسي (٢) المنصب.

قلت : هكذا تكون العلماء والزهاد.

واستمر على ما هو عليه من الإشغال والاشتغال بالعبادة إلى أن توفي ـ رحمه الله وعفا عنا وعنه.

(۲) وتوفي قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن [ علي بن أبي ] العز<sup>(۳)</sup> البغدادي الحنبلي قاضي قضاة الحنابلة بالديار المصرية ثم بدمشق ، وبها توفي في أواخر هذه السنة<sup>(٤)</sup> ، وتولى عوضه القضاء ابن مفلح<sup>(٥)</sup> على عادته .

<sup>(</sup>١) أشارت مصادر ترجمته إلى أنه اختفى في «دمياط».

<sup>(</sup>۲) هو « بدر الدين ، أبو الإخلاص ، محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عطاء الله بن عوض بن نجا بن حمود بن نهار » .

راجع الترجمة رقم «٩» من حولية ثلاث وخمسين وثمانمائة.

<sup>(</sup>٣) هو «عبد العزيز ، ن علي بن أبي العز بن عبد العزيز بن عبد المحمود البكري، التميمي، القرشي، البغدادي، ثم القدسي».

له ترجمة في: ابن حبور. إنباء الغمرج ٩ ص ١٩٤ ـ ١٩٦ ، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٤١٦ ـ ٤١٧ تر ١٤٣٤، المنهل الصافي معج ٢ ق ٢٢٤، النجوم الـزاهـرة معج ١٥ ص ٤٩٣ ، النجوو الـزاهـرة معج ٤ ص ٤٩٣ ، السخاوي . التبر المسبوك ص ٥٤ ـ ٥٥ ، الذيل التام ق ٨٣ ب، الضوء اللامع ج ٤ ص ٢٢٢ ـ ٢٢ تر ٧٧ ، الـذيل على ص ٢٢٢ ـ ٢٢٢ تر ٧٧ ، الـذيل على طبقـات ابن رجب ص ٤٩ تـر ٧٧ ، العليمي . الأنس الجليـل ج ٢ ص ٢٦١ ـ ٢٦٢ ، ابن طولون. قضاة دمشق ص ٤٩٤ ، ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب ج ٧ ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٤)، تردد في مصادر ترجمته أنه توفي «ليلة الأحد، مستهل ذي القعدة منها».

<sup>(\*)</sup> هو «نظام الدين، أبو حقص، عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج بن عبد الله الراميني، المقدسي، ثم الصالحي ».

اختلف في التأريخ لوفاته بين سنتي ٧٠، و٨٧٢ هـ.

له ترجمة في: السخاوي. الذيل التام ق ١١٤ أ، الضوء اللامع ج ٦ ص ٦٦ ـ ٦٧ تر ٢٢٢ ، ابن الممبرد. المجوهر المنضد ص ١٠٦ ـ ٧٠١ تر ١١٨ ، الذيل على طبقات ابن رجب ص ٦٧ ـ ٦٨ تر ١٠٧ ، الذيل على طبقات ابن رجب ص ٢٦ ـ ٣٠٠ تر ١٠٧ ، النعيمي. الدارس ج ٢ ص ٥٥ ـ ٥٩ ، ابن طولون. قضاة دمشق ص ٢٩٦ ـ ٣٠٠ ، القلائد الجوهرية ج ١ ص ١٤٥ ـ ١٤٦ ، ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ٧ ص ٣١١ .

وكان القاضي عز الدين هذا قد ولي القضاء بالديار المصرية بعد عزل شيخ الإسلام محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي (۱) مدة أشهر في الدولة الأشرفية برسباي، ولما ولي صار يتقشف في ملبسه ومركبه، وبقي في غالب أوقاته يمشي على قدميه (۲) في الشوارع لقضاء حوائجه، وإذا ركب بغلته أردف ولده خلفه، وفي بعض الأحيان (۳) يردف عبده ـ أيضا ـ وأشياء كثيرة من هذا النموذج، ورق حتى زك (٤)، واستمر على ذلك حتى عزله السلطان (٥) وأعاد قاضي القضاة محب الدين ـ المذكور ـ ثانياً.

وكانت ولايته القضاء بمصر والشام من غير سعي، وكان فيه سلامة باطن في الظاهر، مع معرفة ودهاء ومكر، وكان عارفاً بالفقه وفروعه، وله مشاركة في عدة فنون بحسب الحال، وكان بينه وبين والدي صحبة ومحبة، وكان يلازم الوالد في كل يوم إذا كان بالقاهرة، وكان الوالد يستجوده ويعجبه ما يفعله من هذه الأشياء، واستمرت الصحبة بيننا \_أيضاً \_ بعد وفاة / / الوالد إلى أن سافر [17]

<sup>(</sup>۱) هـ و «محب الدين، أبـ و الفضـ ل، أحمـ د بن نصـ رالله بن أحمـ د بن عمـ بن عمـ بن أحمـ د البغدادي، الحنبلى » (ت  $3.2 \times 1.2 \times 1.2$  م).

له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ١٢٣١ - ١٢٣١، ابن خطيب الناصرية. الدر المنتخب ج ١ ق ١٣٣١ أ - ١٣٤ ب، ابن حجر. إنباء الغمر ج ٩ ص ١٣٩ - ١٤١، رفع الإصر ج ١ ص ١١١ - ١١١، ابن تغري بردى. الدليل الشافي ج ١ ص ٩٣ - ٩٤ تر ٣٢٧، المنهل الصافي ج ١ ص ٩٤ - ٩٤ تر ٣٢٧، المنهل الصافي ج ١ ص ٧٤٤ - ٤٨٤، السخاوي. النيل التام ق ٨١ ب - ٢٢٦ ، الليل على رفع الإصر ص ١٠٩ - ١٢٢، الضوء اللامع ج ٢ ص ٢٣٣ تر ٢٥٦، السيوطي. حسن المحاضرة ج ٢ ص ١٩٢، ابن طولون. القلائد الجوهرية ج ٢ ص ١٩٢، ابن طولون. القلائد الجوهرية ج ٢ ص ١٩٢، ابن طولون. المحاضرة ج ٢ ص ١٩٢، ابن طولون. المحافرة ج ٢ ص ١٩٢، ابن طولون.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أقدامه».

<sup>(</sup>٣) في «أ» : « الأعيان » .

<sup>(</sup>٤) يبدو أن المقصود: «ضعف وهزل» ـ راجع: الفيروزابادي. القاموس المحيط ص ١٢١٥ ـ . ١٢١٦.

<sup>(</sup>٥) كانت ولايته قضاء مصر في المدة ما بين الثالث عشر من جمادي الآخرة سنة ٨٢٩ هـ. والثاني عشر من صفر سنة ٨٣١ هـ.

راجع: ابن تغري بردي. المنهل الصافي ج ١ ص ٢٤٦ ـ ٢٤٧.

إلى دمشق قاضياً ومات بها، رحمه الله تعالى وعفا عنا وعنه.

(٣) وتوفي جمال الدين عبد الله(١) أخو شهاب الدين الأذرعي(٢) الشافعي الإمام بالقهرة في يوم الاثنين سابع عشر شوال .

وكان عارياً من كل علم وفن، عفا الله عنه.

(٤) وتوفي الشيخ الواعظ جمال الدين السنباطي (٣) الشافعي ـ أحد نواب الحكم الشافعية ـ في يوم الخميس تاسع عشرين شهر رمضان عن نحو الثمانين سنة، بعد مرض طويل، وكان قد ترك الحكم قبل ذلك بمدة، وكان له مدة سنين يعمل المواعيد في المساجد والربط، وكان على وعظه أنس، ولكلامه موقع في النفوس ، وكان يقرأ على كرسي بين يدي شيخ الإسلام قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن البلقيني (٤) الشافعي في صبيحة (٥) كل يوم جمعة، ثم لما يسكت من الدين عبد الرحمن البلقيني (٤) الشافعي في صبيحة (٥) كل يوم جمعة، ثم لما يسكت من

<sup>(</sup>١) هو «جمال الدين، عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الرحمن، الدمشقي الأصل، القاهري». لـ ترجمة في: ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٤٩٣ ـ ٤٩٤، السخاوي. التبر المسبوك ص ٥٣، الضوء اللامع ج ٥ ص ٧٧ تر ٦١.

 <sup>(</sup>٢) نسبة إلى « أُذْرِعات»، بلدة في أطراف الشام، اشتهرت قديماً بالخمر، وترددت في أقوال الشعراء.

راجع: ياقوت. معجم البلدان ج ١ ص ١٣٠ - ١٣١، البغدادي. مراصد الاطلاع ج ١ ص ٤٧.

<sup>(</sup>٣) هو «جمال الدين، عبد الله بن أبي بكر بن حسن (أو حسين) السنباطي ـ الواعظ » . له ترجمة في : ابن تغري بردي . النجوم الـزاهرة ج ١٥ ص ٤٩٤، السخـاوي . التبر المه سوك ص ٣٥ الذيل التام ص ٨٣ ب، الضوء اللامع ج ٥ ص ١٤ ـ ١٥ تر ٥٠، ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب ج ٧ ص ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « صيحة » .

القراءة يبدأ قاضي القضاة جلال الدين في عمل الميعاد ويستمر السنباطي هذا جالساً على الكرسى إلى أن يفرغ قاضي القضاة جلال الدين. وكنت أحضر الميعاد في كل يوم جمعة لصهارة (١) كانت بيني وبين قاضي القضاة جلال الدين رحمه الله.

(٥) وتوفي الصاحب بدر الدين حسن بن نصر الله بن حسن بن محمد الإدكوي ثم الفوي ثم المصري<sup>(٢)</sup>، كاتب سر الديار المصرية، وناظر جيشها وخاصها، ووزيرها، وأستادارها، ومحتسبها في يوم الثلاثاء سلخ شهر (ربيع)<sup>(٣)</sup> الأول، ودفن بتربته بالصحراء عند ولده صلاح الدين محمد بن نصر الله.

وكان أصل الصاحب بدر الدين هذا من قرية إدكو من قرى المزاحميتين<sup>(٤)</sup> بالوجه البحري، ثم انتقل والده إلى فوه فولد له بها الصاحب بدر الدين هذا في ليلة الثلاثاء ثالث عشر ربيع الأول سنة ست وستين وسبعمائة، وبها نشأ وباشر فيها بالطالع والنازل، ودخل القاهرة فقيراً عملقاً.

<sup>(</sup>١) إذ كان «الجلال» زوجاً لهاجر كريمة مؤرخنا ، ومتولياً لتربيته آنذاك.

<sup>(</sup>۲) هـو «بدر الـدين، حسن بن نصر الله بن حسن بن محمـد بن عبـد الكـريم بن عبد السلام ».

له ترجمة في : ابن حجر . إنباء الغمر ج ٩ ص ١٩١ ـ ١٩٢ ، ابن تغري بردي . الدليل الشافي ج ١ ص ٢٧١ تـ  $7 \, ext{TV}$  . المنهل الصافي مج ٢ ق  $7 \, ext{V}$  ب  $7 \, ext{V}$  أ ، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص  $7 \, ext{V}$  ع د  $7 \, ext{V}$  . السخاوي . التبر المسبوك ص  $7 \, ext{V}$  . الليل التام ق  $7 \, ext{V}$  . الضوء اللامع ج  $7 \, ext{CV}$  .  $1 \, ext{VV}$  .

<sup>(</sup>٣) ساقط من «أ» ، مثبت من النجوم الزاهرة ج١٥ ص٤٩٤.

<sup>(</sup>٤) المُزَاحِمِينْن: عمل يجاور خليج الإسكندرية من جهة الشمال إلى البحر المتوسط، وبعضه بالبر الشرقي من النيل، وحاضره مدبنة فوه.

راجع: القلقشندي. صبح الأعشى ج ٣ ص ٤٠٣.

حكى لي من لفظه أنه لما قدم القاهرة جعله قاضي القضاة ناصر الدين ابن التنسي (١) موقعاً (٢)، فحسده الناس على ذلك أمداً كبيراً.

قلت: ثم خدم الصاحب بدر الدين شاهداً في ديوان الأمير أدغون شاه<sup>(٣)</sup> أمير مجلس في الدولة الظاهرية برقوق نحو الشهرين، وعزل، ثم انضم إلى المراء الأمير بكلمش<sup>(٤)</sup> العلاثي أمير سلاح / / فحسن حاله عنده، ثم ترقي (في) الحدم حتى ولي نظر الجيوش بالديار المصرية في الدولة الناضرية فرج، ومن يومئذ أخذ أمره في نمو إلى أن باشر عدة وظائف سنية حسبها ذكرناه مفصلاً في المنهل الصافي ، حتى لم يترك وظيفة من الوظائف حتى باشرها، حتى كتابة السر، فإنه باشرها في آخر عمره بعد موت ولده صلاح الدين محمد في أواخر سنة

<sup>(</sup>۱) هـ و « ناصـ الدين ، أحمـ د بن محمد بن محمد بن محمد بن عـ طاء الله بن عـ وض بن نجـ ا »  $\sim 1794$  م .

له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٣ ص ٩٧٦، ابن حجر. إنباء الغمر ٢ ص ٦٣ ـ ٦٤ تر ١٤، رفع الإصر ج ١ ص ١٠٠ ، ابن تغري بردى. الدليل الشافي ج ١ ص ١٨ تر ٨٨٤ المنهل الصافي ج ٢ ص ١٥٠ تر ١٩٧ ، النجوم المزاهرة ج ١٣ ص ١٠، الجوهري. نزهة النفوس والأبدان ج ٢ ص ٢٩ تر ٣٠٨ ، السخاوي. الضوء اللامع ج ٢ ص ١٩٢ تر ٣٠٨ ، السخاوي . النبوطي . عسن المحاضرة ج ١ ص ١٩٦ تر ٨٧٨ ، ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب ج ٧ ص ٥ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٢) الموقع: هو الذي يكتب المكاتبات والولايات وغيرها في ديوان الإنشاء. راجع: القلقشندي. صبح الأعشى ج ٥ ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) هو «أرغون شأه بن عبد الله البيدمري الظاهري» ت ٨٠٢ هـ/ ١٣٩٨ م. له ترجمة في: ابن تغري بردى. الدليل الشافي ج ١ ص ١٠٥ تر ٣٦٣، المنهل الصافي ج ٢ ص ٣٠٣ ـ ٢٠٤ تر ٣٦٥، النجوم الزاهرة ج ١٣ ص ١٣، الجوهري. نزهة النفوس والأبدان ج ٢ ص ٢٦ تر ٣١٣، السخاوي. الضوء اللامع ج ٢ ص ٢٦٧، ابن اياس. بدائع الزهور ج ١ ق ٢ ص ٢٦٧، ابن اياس. بدائع الزهور ج ١ ق ٢ ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) هو «بكلمش بن عبد الله العلائي»، أمير سلاح الظاهر برقوق. ت 1.0 هـ/ ١٣٩٨ م. له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج 7 ص 1.0 تر 1.0 ابن حجر. إنباء الغمر ج 1.0 ص 1.0 تر 1.0 ابن تغري بردي. المدليل الشافي ج 1.0 ص 1.0 المنهل الصافي ج 1.0 ص 1.0 المنهل الفوس والأبدان ج 1.0 عن 1.0 تر 1.0 تر 1.0 السخاوي. الضوء اللامع ج 1.0 ص 1.0 تر 1.0 ابن إياس. بدائع الزهور ج 1.0 ق 1.0 ص 1.0

إحدى وأربعين وثمانمائة إلى أن عزله الملك الظاهر جقمق بالقاضي كمال الدين ابن ألبارزي في أوائل سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة، ثم بطل ولزم داره إلى أن اختلط عقله قبل موته بمدة سنين.

وبالجملة إنه كان من أعيان رؤساء الديار المصرية لولا حدة كانت فيه وبادرة، وكان منهمكاً في اللذات، وكان يتغالى في المأكل والمشرب.

وكان صفته شيخاً جميلًا، طوالًا مليح الشكل والشيبة، كريماً جواداً، وعنده شهامة وإقدام على الملوك، رحمه الله تعالى.

(٦) وتوفي الأمير سيف الدين تغري بردي بن عبد الله البكلمشي<sup>(١)</sup> الدوإدار الكبير المعروف بالمؤذي وفي يوم الثلاثاء حادي عشر جمادى الأخرة بعد مرض طويل، وصلى عليه بمصلاة المؤمني، وحضر السلطان الملك الظاهر جقمق الصلاة عليه وغالب أعيان الدولة، ودفن بتربة الأمير طيبغا الطويل<sup>(٢)</sup> بالصحراء، وطيبغا و المذكور هو أستاذ الأمير بكلمش أستاذ تغرى بردى هذا.

ولما مات أستاذه بكلمش صار تغري بردي هذا من جملة المماليك، وترقى حتى صار من جملة أمراء العشرات في الدولة الناصرية فرج، واستمر على ذلك حتى قدم الأمير شيخ المحمودي أتابك المستعين بالله إلى الديار المصرية بعد قتل الملك الناصر فرج أخرج إقطاعه، ثم أعاده بعد مدة من سلطنته، واستعبر

<sup>(</sup>۲) هو «طيبغا بن عبد الله، الناصري حسن، المبعروف بالطويل»، ت ۷٦٩ هـ/ ١٣٦٨ م. له ترجمة في: ابن حجر. الدرر الكامنة ج ٢ ص ٢٣١ تر ٢٠٥٩، ابن تغـري بردى. الــدليل الشافي ج ١ ص ٣٧٥ تر ١٢٨٨، المنهل الصافي مج ٢ ق ١٧١ بــ١٧٢ أ.

تغري بردي على إمرته كآحاد الأجناد دهراً طويلًا لا يؤ به إليه حتى إنني كنت إذا رأيته في الدولة الأشرفية أحسبه من جملة الأجناد، إلى بعد سنة ثلاث وثلاثين أنعم عليه الملك الأشرف بإمرة طبلخاناه، وكان جعله قبل ذلك بمدة يسيرة من جملة [١٩] رءوس النوب، ثم صار رأس نوبة ثانياً بعد سنيات، // فلم ولي هذه الوظيفة ومسك العصاة في يده صار يضرب هذا وينهر هذا ويدفع هذا، وأظهر ما كان خفياً عن الناس من شهرته بالمؤذي، والملوك تحب من يفعل ذلك بين أيديهم لإقامة الناموس، فلم يكن غير سنين إلا وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية، واستمر على ذلك إلى أن نقله الملك الظاهر جقمق إلى حجوبية الحجاب بالديار المصرية بعد انتقال الأمير يشبك السودوني(١) إلى إمرة مجلس بعد آقبغا التمرازي (٢) في سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة، فلم تطل مدته حتى جعله دواداراً كبيراً بعد نفي الأمير أركماس الظاهري برقوق (٣) إلى ثغر دمياط. ولما ولي الدوادارية عظم أمره وتضاخم. وسلك طريق السلف من الحرمة وإقامة الناموس - لا في كثرة المماليك والسماط ـ وقصده الناس لقضاء حوائجهم، وعظم في الدولة، ونالته السعادة، وعمر مدرسته (٤) التي بالشارع بالقرب من صليبة جامع ابن طولون، وجعل فيها خطبة ومدرس وشيخ وصوفية، ووقف عليها أوقافاً . كثيرة .

<sup>(</sup>١) هو « سيف الدين » يشبك بن عبد الله السودوني، المعروف بالمشد ».

راجع الترجمة رقم « ٢ » من حولية تسع وأربعين وثمانمائة للهجرة.

<sup>(</sup>٢) هو ﴿ آقبغا بن عبد الله التمرازي ﴾، نائب دمشق. ت ٨٤٣ هـ. / ١٤٣٩ م.

له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ١١٩٦، ابن حجر. إنباء الغمر ج ٩ ص ١١٥، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ١٣٨ تر ٤٨٣، المنهل الصافي ج ٢ ص ٤٧٦ \_ ٤٨٠ تر ٤٨٤، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٤٧٥ \_ ٤٧٧، السخاوي. الضوء اللامع ج ٢ ص ٣٦٦ \_ ٣١٧

<sup>(</sup>٣) هو « سيف الدين، أركماس الظاهري برقوق » .

راجع الترجمة رقم ( ١٧ ) من حولية أربع وخمسين وثمانمائة للهجرة.

<sup>(</sup>٤) راجع بشأنها: على مبارك. الخطط ج ٢ ص ١١٥ ـ ١١٦.

وكان عارفاً بالأحكام، ويقصد في أحكامه خلاص المظلوم من الظالم، ولا يسمع في ذلك رسالة مرسل كائناً من كان، وكان يكتب الخط الذي يقارب المنسوب، ويتفقه، ويلذاكر بأشياء من التواريخ، ويسأل الأسئلة من الفقهاء، وكان عفيفاً عن القاذورات، إلا أنه كان سباباً فحاشاً في لفظه، قل أن يتبسم.

وكان معتدل القد، ضخماً، مدور اللحية، عبوساً، وفي لقبه ما يغني عن ذكره.

وكان ينسب إلى التتر، وهو رومي الجنس، رحمه الله تعالى وعفا عنا وعنه.

(٧) وتوفي الأمير سيف الدين أيتمش بن عبد الله الخضري الظاهري<sup>(١)</sup> بعد أن تعطل في بيته سنين من بياض ابتلي به ـ في آخر ليلة السبت العشرين من شهر رجب . ودفن في تربة الأمير قطلوبك بالصحراء .

وكان أصله من مماليك الملك الظاهربرقوق، وممن صار من جملة الدوادارية في الدولة الناصرية فرج، ثم تأمر عشرة في الدولة المؤيدية //شيخ، ودام على [٢٠] ذلك إلى أن ولي الأستادرية في أوائل الدولة الأشرفية برسباي فلم ينتج أمره فيها، وعزل بعد مدة يسيرة، واستمر على إمرة عشرة سنين إلى أن ابتلي، أخرج الملك الأشرف إمرته وجعله بطالاً، ونفاه غير مرة إلى القدس وغيره، ودام على ذلك إلى أن تسلطن الملك الظاهر جقمق داخله أيتمش ـ المذكور ـ وتقرب إليه إلى الغاية، فلم يكن إلا أيام قلائل وسئمه الملك الظاهر جقمق ومقته، ثم نفاه إلى القدس، ثم رسم بعوده، وانقمع بعد ذلك ولزم داره حتى توفى كها تقدم ذكره.

وكان ضخاً، للقصر أقرب، كث اللحية، فحاشاً سباباً، سريع الحركة، مقداماً، وعنده بطش وجبروت، ويتفقه، ويعف عن المسكرات، وينبل طلبة الجامع الأزهر شراً.

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في : ابن حجر. إنباء الغمرج ٩ ص ١٩٢، ابن تغري بردى. التدليل الشافي ج ١ ص ١٧٤ تر ٥٨٥، النجوم الزاهرة ج ١٥ تر ٥٨٦، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ١٣٩ - ١٤١ تر ٥٨٦، النجوم الزاهرة ج ٣٠ ص ٣٣٤ - ٣٢٥ تر ٤٩٠، الضوء اللامع ج ٢ ص ٣٣٤ - ٣٣٥ تر ١٠٦٠.

وبالجملة كانت مسلوؤه كثيرة، ولم آدر ما أقول فيه، غفر الله لنا وله.

(٨) وتوفي الأمير ساصر الدين بك بن دلغادر(١) صاحب أبلستين(٢) وأمير
 التركمان في أوائل جمادي الآخرة، وقيل: إنه قتل على فراشه، والأول أصح.

كان أول أمره من جملة أمراء حلب، لما(٢) كان الوالد نائباً بها، ثم ترقى حتى صار نائباً لأبلستين على عادة آبائه وأجداده، ولما وليها طغى وتجبر، وخرج عن طاعة ملوك مصر إلى أن أباده الملك الأشرف برسباي، وحصل لناصر الدين بك محن من كثرة من يجرد إليه من قبل الملك الأشرف، ولم تزل العداوة بينها إلى أن توفي الملك الأشرف وآل الأمر إلى سلطنة الملك الظاهر جقمق، أظهر ناصر الدين بك هذا الطاعة له، وقدم الديار المصرية في سنة ثلاث وأربعين، ولبس خلعته، وأكرمه الملك الظاهر غاية الإكرام، وتزوج ابنته التي كان تزوجها الأتابك جانبك الصوفي (٤) لما كان هارباً عنده، ثم عاد إلى بلاده بعد أن أنعم عليه الملك الظاهر بأشياء كثيرة، واستمر بأبلستين إلى أن توفي وأراح الله المسلمين منه.

وكان كثير الشرور والفتن، ووقع في أيامه حروب كثيرة بتلك البلاد، وكان ظالمًا جباراً مسرفاً على نفسه، عامله الله بما يستحق.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) هو « ناصر الدين ، محمد بك بن خليل بن قراجا بن دلغادر »، له ترجمة في : ابن تغري بردى .
 النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٤٩٩، السخاوي . التبر المسبوك ص ٥٨، الذيل التام ق ٨٤ أ .

<sup>(</sup>٢) أَبُلَسْتَيْن : مدينة مشهورة ببلاد الروم، شرقي قيصرية. تعد من مدن الثغور.

راجع : ياقوت. معجم البلدان ج ١ ص ٧٥، البغدادي. مراصد الاطلاع ج ١ ص ١٧ ـ ١٨. (٣) في د أ »: و كما ».

<sup>(</sup>٤) هو « جانبك بن عبد الله الصوفي ، الظاهري برتوق » ت ٨٤١ هـ / ١٤٣٨ م . له ترجمة في : المقريزي . السلوك ج ٤ ص ١٠٦١ ، ابن تغري بسردي . الدليسل الشافي ج ١ ص ٢٣٠ ـ ٢٣٠ تر ٨١٩ ، النجوم الزاهسرة ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ـ ٢٢٧ ، المنهل الصافي ج ٤ ص ٢٢٤ ـ ٣٠٠ تر ٧٧٧ ، النجوم الزاهسرة ج ١٥ ص ٢١١ ـ ٢١٣ ، الجوهري . نزهة النفوس والأبدان ج ٣ ص ٤٣٠ تر ٧٧٧ ، السخاوي . الضوء اللامع ج ٣ ص ٥٧ تر ٢٣٠ .

[11]

استهلت هذه السنة والسلطان الملك الظاهر أبو سعيد جقمق العلائي الظاهري، والخليفة أمير المؤمنين المستكفي بالله أبو الربيع سليمان، وباقي القضاة وأرباب الدولة على ما تقدم ذكره في سنة خمس وأربعين (وثمانمائة)، إلا الدوادار الكبير فإنه الأمير إينال العلائي الناصري، وليها بعد موت الأمير تغرى بردى المتقدم ذكره.

### المحرم

أوله الخميس.

ففي يـوم الجمعة ثـانيه أمـر السلطان بحبس الفـرنـج الـذين قـدمـوا من رودس، وجماعة أخر من النصاري في المقشرة، فحبسوا الجميع بها.

وفي يوم السبت عاشره استقر القاضي سراج الدين عمر بن موسى الحمصي الشافعي في قضاء طرابلس، بعد عزل القاضي شهاب الدين ابن الزهري، وأضيف إليه نظر جيشها.

وفي أوائل المحرم نقل القاضى جمال الدين يوسف الباعوني الشافعي من قضاء حلب إلى قضاء دمشق، بعد عزل القاضي شمس الدين عمد الونائي، وتولى قضاء حلب القاضي شمس الدين ابن الجزري.

صفر

أوله الجمعة.

ففي يوم الثلاثاء ثاني عشره استقر ير علي الخراساني في حسبة القاهرة مضافاً على حسبة مصر القديمة، بعد عزل قاضي القضاة بدر الدين محمود العيني عنها.

### شهر ربيع الأول

أوله الأحد.

ففي يوم الاثنين سادس عشره خرجت الغزاة من القاهرة ونزلت في المراكب من ساحل بولاق وتوجهوا إلى ثغر الإسكندرية ودمياط، ومنهم من توجه إلى الإسكندرية في البر، والجميع قصدهم غزو رودس، وقيل: تسمى أريدس، والأول أشهر.

وكانت الغزاة جمعاً كبيراً إلى الغاية من الأمراء والخاصكية والمماليك السلطانية، وكان رأس العسكر في هذه السنة مايضاً الأمير إينال العلائي الناصري الدوادار الكبير، وكان في العام الماضي مايضاً هو والأمير تمرباي رأس نوبة النوب رءوس العسكر مايضاً لما غزوا قشتيل وأخذوها(١)، انتهى.

الناصري ثاني رأس نوبة، ومن العشرات جماعة كبيرة، منهم الأمير يلخجا الساقي الناصري ثاني رأس نوبة، ومن العشرات جماعة كبيرة، منهم الأمير تغري برمش الجلالي المؤيدي الفقيه نائب قلعة اليشبكي الزاردكاش، والأمير تغري برمش الجلالي المؤيدي الفقيه نائب قلعة الجبل وهو مستمر على وظيفته، ورسم للأمير يونس العلائي أن يجلس بباب القلعة حتى يعود تغري برمش - المذكور - من الغزو، والأمير سودون الإينالي المؤيدي المعروف بقراقاش أحد أمراء العشرات ورأس نوبة، والأمير تمربغا الظاهري جقمق، والأمير نوكار الناصري، والأمير تمراز النوروزي المعروف بتعريص، والسيفي يشبك الفقيه المؤيدي. وفيها تأمر بعد موت تمراز النوروزي، الخاصكية، أحد الباشات من جرح أصابه في رودس، وجماعة أخر من أعيان الخاصكية،

<sup>(</sup>١) في هامش «أ» : «قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه الوقعة في هذا الشهر ـ أعني ربيع الأول ـ لكن ليست السنة سنة سبع وأربعين (وثمانمائة)، وإنما كانت الوقعة في شهر ربيع الأول من سنة ثمان وأربعين، ولكن وقع الوهم في المسودة التي بيضت منها هذه النسخة، وقد ذكرتها مثبوتة في سنتها في غير هذه النسخة، وهي سنة ثمان وأربعين، فلتراجع هناك».

كل منهم مقدم على غراب(١)، ومعه جماعة من المماليك السلطانية في هذه الغزوة تزيد على ألف مملوك ، هذا خارج عن مَنْ توجه من المتطوعة من الفقهاء والفقراء وأولاد الناس ، وأضيف إليهم - أيضاً - جماعة من الأمراء الشامية كما فعل الملك الأشرف برسباي في غزوة قبرس .

ورسم لهم بأن يتوجهوا الجميع من ساحل طرابلس وينضافوا إلى العسكر المصري، ويتوجهوا إلى رودس بأجمعهم عسكراً واحداً، ففعلوا ذلك، وسافر الجميع في البحر المالح بعد أن أقاموا بثغر الإسكندرية ودمياط أياماً لعمل مصالحهم، وحصل منهم غاية الضرر بطول إقامتهم في الثغور المذكورة. وكان يوم سفرهم من الثغر الإسكندري في يوم الخميس حادي عشر شهر ربيع الأخر، وسافروا بالأمن والسلامة إلى أن وصلوا إلى بر رودس ونزلوا عليها بالقرب من مدينتها بالخيم، وأخذوا في حصار أسوارها، ونصبوا المناجنيق والمكاحل على أبراجها، وأخذوا في القتال في كل يوم.

هذا، ومنهم فرقة كبيرة قد تفرقت في قرى رودس وبساتينها وضياعها ينهبون ويسبون، واستمروا على ذلك أياماً كثيرة.

على أن أهل رودس تأهبوا للقتال والحصار وحصنوا أبراج رودس بالآلات والسلاح والمقاتلة، وصار القتال بينهم في كل يوم// وقتل من الطائفتين خلق كثير [٣٣] إلى الغاية.

على أن جماعة من عسكر المسلمين استمروا في المراكب مع الأمير يلخجا، كما رسم السلطان أن يكون باشا في البحر لحفظ المراكب، وكان في ذلك

<sup>(</sup>۱) الغراب ، والجمع أغربة وغربان: نوع من أنواع الشيني ، يسير بالقلع والمجاديف، ومنه الصغير والكبير، إذ يتحدد حجمه بضخامة عدد مجاديف، فأحفله ما كان يجره مائة وثمانون مجدافاً وأصغره تجدف به عشرة مجاديف، وهو مركبة حربية شديدة البأس، ولعل تسميتها بذلك لشبه مقدمها برأس الغراب إلى حد كبير.

راجع: سعاد ماهر. البحرية في مصر الإسلامية ص ٣٥٣، ماجد. نظم الفاطميين ورسومهم في مصر ج ١ ص ٢٢٢ ـ ٢٢٣، درويش النخيلي. السفن الإسلامية ص ١٠٤ ـ ١١٢، إبراهيم حسن سعيد. البحرية في عصر سلاطين المماليك ص ٢٣٢ ـ ٢٣٣.

مصلحة، فإنه طرقهم في بعض الأيام جماعة من الفرنج في المراكب، وحصل بين الفريقين قتال عظيم، ونصر الله المسلمين وغنموا منهم وسبوا.

كل ذلك وحصار رودس على حاله عمال في كل يوم إلى أن وقع للمسلمين في بعض الأيام محنة كبيرة، قتل فيها جماعة من الفرسان الأعيان، وهو أنهم كانوا في كنيسة تجاه رودس، وكان بينهم وبين العسكر نخاضة في البحر المللح، وبينهم وبين رودس طريق سالكة على البر، وتعبأ الفرنج لتبييت هؤلاء المسلمين إلى أن أمكنتهم الفرصة خرجوا عليهم على حين غفلة وطرقوهم بالسيوف وغيرها، وكانت المسلمون في أمن من جهة أهل رودس، وغالبهم جالس بلا سلاح، وهم - أيضاً - في قلة، والفرنج في كثرة، فلما وقع العين في العين قام المسلمون إلى السلاح، فمنهم من وصل إلى سلاحه، ومنهم من قتل قبل أخذ السلاح، ومنهم من ألقى بنفسه إلى الماء ونجا بنفسه، وهم القليل، على أنه قتل من الفرنج جماعة كبيرة، قتلوهم من قتل من المسلمين لما عاينوا على أنه قتل من الفرنج جماعة كبيرة، قتلوهم من قتل من المسلمين لما عاينوا الهلاك، فلما أن وقع العايط(۱) قام كل واحد من العسكر إلى نجدة هؤلاء، فلم يصل إليهم أحد حتى فرغ القتال، وقتل من قتل، إلا أن بعض الخاصكية لحق يصل إليهم أحد حتى فرغ القتال، وقتل من قتل، إلا أن بعض الخاصكية لحق عماءة من الفرنج قبل دخولهم إلى مدينة رودس ووضعوا السيف فيهم.

وكنت قد وضعت هذه الواقعة وغزوة قشتيل مبسوطة في مسودة ضاعت مني في جملة مسودات، فاحتجت إلى اختصاراها على هذه الصورة، وكذلك أشياء كثيرة من سنة خمس وست وأربعين (وثمانمائة).

وكان من قتل من أبطال المسلمين نيفاً على عشرين نفساً، أثابهم الله الجنة على عشرين نفساً، أثابهم الله الجنة عنه وكرمه.

<sup>(</sup>١) العِيط : صوت الفتيان النزقين إذا تصايحوا ، أو كلمة ينادى بها عند الغلبة ، وعليه ، فالعائط في هذا الموضع هو: الصياح والمناداة .

راجع : الفيروزابادي . القاموس المحيط ص ٨٧٧ .

ودام القتال بعد ذلك في كل يوم أياماً كثيرة إلى أن طال عليهم الأمر، ومدينة رودس لا تزداد إلا قوة لكثرة مقاتلتها وكثرة الميرة التي بها، فأجمع المسلمون على العود، وركبوا المراكب، // وعادوا إلى أن وصلوا إلى ثغر [٢٤] الإسكندرية ودمياط، ثم قدموا إلى ساحل بولاق، فكانت غزوة العام الماضي ـ أعني. غزوة قشتيل ـ التي أخربوها وسبوا أهلها أبهج من غزوة هذه السنة، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

وكان وصولهم إلى القاهرة في يوم الخميس ثاني عشر شهر رجب من السنة.

### شهر ربيع الآخر

أوله الاثنين.

ففي يوم السبت سادسه أوفى النيل ستة عشر ذراعاً، ونزل المقام الناصري محمد ابن السلطان حتى خلق المقياس وفتح خليج السد على العادة، ثم ركب وطلع إلى القلعة، وخلع عليه على العادة.

وفي هذا المعنى يقول النصير المناوي:

السنيل قال وقوله إذ قال ملء(١) مسامعي في غيظ من طلب الغلا عم البلاد مسافعي وعيدونهم بعد الوفاء عقلعتها بأصابعي

[مجزوء الكامل]

### جمادي الأولى

أوله الثلاثاء. فيه قدم القاضي زين الدين عمر بن السفاح إلى القاهرة والأمير حطط الناصري نائب قلعة حلب وغريب أستادار السلطان بحلب، بطلب من السلطان، فلما حضروا بين يدي السلطان رسم عليهم الأمير تغزى برمش نائب القلعة وأمر بمحاسبتهم، وأمره أن يحتفظ بهم أو يحبسهم بالبرج، فأخذهم تغري برمش عنده، وطلب منهم الأموال التي تصرفوا فيها من مال تغزي برمش نائب حلب لما عصى وخرج على السلطان، وكان ما طلبه السلطان (1) b, (1); (all).

94

من ابن السفاح مبلغ ثلاثين ألف دينار، ومن حطط خمسين ألف دينار، ومن غريب قريب من ذلك، وداموا في الترسيم عند تغري برمش مدة طويلة حتى أخذ منهم مبلغاً كبيراً.

وفي يوم السبت خامسه استقر ابن الرسام كاتب سر حلب وناظر جيشها وناظر قلعتها عوضاً عن ابن السفاح بحكم عزله ومصادرته، واستقر شاهين [٢٠] الطوغاني الأشقر دوادار السلطان // قديماً والدوادار الثالث الآن في نيابة قلعة حلب عوضاً عن حطط المذكور بحكم عزله ومصادرته.

وفي يوم الخميس سابع عشره استقر القاضي أمين الدين عبد الرحمن بن الديرى في نظر الحرمين: القدس والخليل ـ عليه السلام ـ بمال وعد به بعد وفاة غرس الدين خليل السخاوي.

وفي يوم الاثنين ثامن عشرينه استقر القاضي عز الدين ابن البساطي المالكي في قضاء دمشق عوضاً عن يحيى المغربي بحكم عزله.

### جمادى الآخرة

أوله الأربعاء.

ففي يوم السبت رابعه عزل ابن البساطي عن قضاء دمشق.

وفي يوم الأربعاء ثامنه قدم إلى القاهرة القاضي زين الدين عبد الباسط بن خليل من دمشق بعد أن احتفل الناس لملاقاته، ولم يتأخر أحد من أعيان الدولة عن الخروج له، وكان لقدومه يوم مشهود، وطلع إلى القلعة وقبل الأرض بين يدي السلطان، ومعه أولاده، ثم تقدم وباس رجل السلطان، فقال له السلطان: أهلا، وكررها بصوت خفي، ولم يزده على ذلك، ثم ألبسه كاملية بيضاء بسمور بمقلب سمور، وأخلع على أولاده كل واحد كاملية سمور بطوق عجمي، ونزل إلى داره المعروفة به.

وفي يوم الجمعة عاشره قدم الزينى عبد الباسط تقدمته على أربعة وأربعين قفصاً من أقفاص الحمالين، مشحونة بالهدية، مردومة بأنواع الفراء والصوف والمخمل والشقق الحرير والسلاح وطبول بازات مذهبه، موخيول نحو مائتي فرس

وأربعين فرساً، منها اكديشا خاص بسروج ذهب وبدلات وعبى حرير، ومنها عشر خيول عليها بركستوانات ملونة وسروج مغرقة، ومنها ثمانية بسروج سُذّج برسم الكرة، وبغال ثلاثة أقطار، وجمال بخاتي قطار واحد.

وفي يوم الاثنين عشرينه قدم الأمير الوزير خليل بن شاهين الشيخي نائب ملطية، وخلع عليه خلعة الاستمرار، وقدم هديته.

وفي يوم الاثنين سابع عشرينه وصل إلى القاهرة قاصد القان معين الدين شاه رخ بن تيمورلنك وقاصدجهان شاه بن قرا يوسف صاحب تبريز.

// شهر رجب [٢٦]

أوله الجمعة.

في يوم الاثنين رابعه استقر الأمير خليل بن شاهين أتابك حلب عوضاً عن الأمير قيز طوغان المذكور نائب ملطية عوضه.

شعبان وشهر رمضان

لم يقع فيهما شيء.

شوال

أوله الأربعاء.

ففي يوم السبت ثامن عشره برز الأمير شادبك الجكمي أحد مقدمي الألوف وأمير حاج المحمل بالمحمل إلى بركة الحجاج، وأمير الركب الأول الأمير سونجبغا اليونسي الناصري فرج أحد أمراء العشرات ورأس نوبة .

وفي يوم الأربعاء ثاني عشرينه خلع على القاضي مجب الدين ابن الأشقر بوظيفة نظر الجيوش المنصورة على عادته قديماً، عوضاً عن القاضي بهاء الدين محمد بن حجي بحكم عزله وعوده إلى دمشق ناظر جيشها، فإنها كانت بيده مضافاً إلى نظر جيش مصر.

وفي يوم الأربعاء تاسع عشرينه خلع على بدر الدين محمد ابن فتح الدين صدقة المحرقي باستقراره في نطر الجوالي(١) عوضاً عن والده بحكم ضعفه وكبر سنه، واستقر ـ أيضاً ـ في جميع وظائف والده .

وفي يوم الخميس سلخه قدم القاضي بهاء الدين ابن حجي إلى السلطان تقدمة هائلة تشتمل على خمسة وأربعين قفصاً من أقفاص الحمالين ما بين ثياب بعلبكي وقسي وأنواع الفراء والصوف وغير ذلك.

#### ذو القعدة

أوله الجمعة.

ففى يوم الاثنين رابعه خلع على القاضي بهاء الدين ابن حجي خلعة الاستمرار بنظر جيش دمشق، وأضيف إليه نظِر قلعة دمشق.

وفي يوم الأحد رابع عشرينه نزل السلطان من قلعة الجبل وسار حتى وصل إلى ساحل بولاق، ثم عاد حتى علم الناس أنه طيب، وكان قد توعك توعكا هيناً، فأشيع بضعفه.

#### ذو الحجة

أوله الأحد.

ففي يوم الاثنين ثانيه وصل الأمير جلبان نائب الشام، ونزل السلطان إلى ملاقاته بمطعم الطير على المسطبة بالريدانية، وتلقاه، وأخلع عليه خلعة الاستمرار.

وفي يوم الثلاثاء ثالثه قدم الأمير جلبان تقدمته إلى السلطان، (و)تشتمل

<sup>(</sup>١) الجوالي: ما يؤخذ من أهل الذمة عن الجزية المقررة على رقابهم كل سنة ، وهي على قسمين: ما في حاضرة الديار المصرية، وما هو خارج عن ذلك.

وناظر الجوالي هو المتولي - في حاضرة الديار المصرية - شئون أهل الذمة من نشو وطارىء، والقابض ما على رقابهم من جزية سنوية، يعاونه في ذلك: الشاد والعامل والحاشر والشهود. راجع: القلقشندي. صبح الأعشى ج ٣ ص ٤٥٨ - ٤٥٩.

على (أقفاص على رءوس) عدة حمالين، منها سمور (١) خمسة أبدان، ووشق (٢) بدنين، وقاقم (٣) خمسة أبدان، وسنجاب (٤) / بخمسون بدناً وقرضيات (٥) خمسون [٢٧] قرضية، ومخمل ملون أربعين ثوباً، ومخمل أحمر وأخضر وأزرق حلبي خمسون ثوباً وصوف ملون مائة ثوب، وثياب بعلبكي خمسمائة ثوب، وبطائن خمسمائة ثوب، وقسي حلقة ثلاثمائة قوس، منها خمسون خاص وطبول باز مذهبة عشرة، وسيوف خمسون سيفاً، وخيول مائتا رأس، منها واحد بسرج ذهب وكنبوش، وبغال ثلاثة أقطار، وجمال أربعة أقطار، وعشرون ألف دينار، على ما قبل.

### أمر النيل في هذه السنة

كانت القاعدة \_ أعني الماء القديم \_ ستة أذرع وعشرون إصبعاً، وكان مبلغ الزيادة في هذه السنة تسعة عشر ذراعاً وثلاثة وعشرين إصبعاً.

\* \* \*

السَمُّور والجمع سمامير: حيوان بري، لونه أحمر ماثل الى السواد، يشبه السنور، لا يؤخذ إلا بالحيل. خص باتخاذ الفراء من جلوده، للينها وخفتها ودفائها وحسنها.

راجع: الدميري. حياة الحيوان الكبرى ج ٢ ص ٣٤، المنجد ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) الوشن : حيوان من السباع ، على شكل عناق الأرض ( راجع : الدميري . حياة الحيوان الكبرى ج ٢ ص ١٥٦)، إلا أنه اكبر منه قليلاً يؤخذ منه الفراء . راجع المنجد ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) القاقم: حيوان جميل الوجه، أبيض اللون، يشبه السنجاب، يتخذ منه الفراء. راجع: الدميري. حياة الحيوان الكبرى ج ٢ ص ٢٣٩، المنجد ص ٦٤٧.

<sup>(</sup>٤) السنجاب: حيوان أكبر من الجرذ، كث الشعر ناعمه، أزرق رمادي اللون، يتخذ من جلده الفراء.

راجع : الدميري. حياة الحيوان ج ٢ ص ٣٤، المنجد ص ٣٥٤.

 <sup>(</sup>٥) لعله الفراء المتخذ من ابن مُقرض، وهو أبيض اللون ماثل إلى الصفرة.
 راجع: الدميري. حياة الحيوان ج٢ ص ٣٢٧، المنجد ص ٢٣٠.

# ذكر من مات في هذه السنة من الأعيان

(١) توفي الشيخ شمس الدين محمد الحنفي (١) المعتقد في أوائل شهر ربيع الأول، وهو في حدود الثمانين سنة، ودفن بزاويته خارج قنطرة طقزدمر، خارج القاهرة .

وكان رجلًا ديناً خيراً ، يعمل المواعيد الهائلة ، ويعلم الناس ويسلكهم ، وأفنى عمره في العبادة والعلم ، وكان في مبدأ أمره فقيهاً يقريء المماليك بأطباق القلعة ، ثم فنح له حانوتاً يبيع فيه الكتب، ثم ترك ذلك كله وانقطع عن الناس بالكلية وعرف بالخير والديانة . وكانت الأكابر تتردد إليه .

وكان بينه وبين الوالد صحبة وهو أتابك العساكر، وصحب بعده جماعة كبيرة، وكان بينه وبين الأمير ططر صحبة أكيدة، وله فيه اعتقاد عظيم إلى الغاية، حتى إنه لما تسلطن أنعم عليه بإقطاع هائل، وجعله رزقة (٢) محبسة على زاويته، وأعطاه مبلغاً كبيراً من الذهب مع دولة الملك الظاهر ططر اليسيرة.

<sup>(</sup>١) هو « محمد بن حسن بن علي »، له ترجمة في :

ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٠٠، السخاوي. التبر المسبوك ص ٨٤ ـ ٥٥، الذيل التام ق ٨٤ ب .

 <sup>(</sup>۲) رزقة، والجمع رزق، الأطيان الممنوحة إلى بعض الناس من قبل الخلفاء أو الملوك والسلاطين،
 وهي معفاة من الضرائب، بمقتضى حجج شرعية أو تقاسيط ديوانية.
 راجع: د. إبراهيم طرخان. النظم الإقطاعية ص ٤٨٤ ـ ٤٨٥ .

وكان الشيخ شمس الدين سمحاً، يبذل ما في يده للفقراء في إطعام طعام وإيصال معروف لهم. وكانت زاويته مشحونة بالفقهاء والفقراء، ودام على ذلك سنين إلى أن توفي.

اجتمعت به غير مرة، فكانت له محاضرة حسنة، ومذاكرة حلوة، إلا أنه كان لا يقوم لأحديقدم عليه كائناً من كان حتى ولا قضاة القضاة، وعيب عليه / [٢٨] ذلك.

وكان مليح الشكل، منور الشيبة، بشوشاً، فصيحاً، والناس فيه على قسمين، ما بين معتقد إلى الغاية، وما بين منتقد إلى الغاية، ومما

(٢) وتـوفي الأمير تمـراز بن عبد الله النـوروزي(١) أحد أمـراء العشرات ورأس نوبة(٢) من جرح أصابه في حصار رودس، فحمل إلى أن مات بـالقرب من ثغر دمياط، فدفن به في أواخر جمادي الآخرة أو أوائل شهر رجب .

وكان الأمير تمراز هذا يعرف بتعريص (٣)، وهو من مماليك الأمير نـوروز الحافظي (٤) نائب الشام، وتأمر في الدولة الظاهرية جقمق، وكان متجملًا في

<sup>(</sup>١) له ترجمة في : ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٢٢٦ تر ٧٩١، المنهل الصافي ج ٤ ص ١٥٠ ـ ١٥١ تر ١٥٩، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٣٦٠، السخاوي. التبر المسبوك ص ٧٩، الضوء اللامع ج ٣ ص ٣٨ تر ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) رأس نوبة : وظيفة لصاحبها الحكم على المماليك السلطانية والأخذ على أيديهم، وتعتبر الوظيفة الثالثة من خمس وعشرين وظيفة يشغلها عسكريون بحضرة السلطان، ومن يشغلها يستقل عادة ـ بتدبير أمور الدولة .

راجع: القلقشندي. صبح الأعشى ج ٤ ص ١٨، ٢٣، ٦٠ حسن الباشا. الفنون الإسلامية ص ٥٥ م ـ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) علل لذلك ابن تغري بردي ( المنهل الصافي ج ٤ ص ١٥٠ ـ ١٥١) قائلًا :

« . . . وكان قد غلب عليه هذا اللقب القبيح ، وقد سألته عن تسميته بتعريص، وما السبب في ذلك ، فقال : كنت صغيراً في الطبقة ، وكنت إذا كلمني أحد من العوام ، أقول له : في تعريصك ، أقصد بذلك المزح والدعابة ، فلقبوني خجداشيتي بتعريص، وغلب عليّ هذا الاسم » .

<sup>(</sup>٤) هو « سيف الدين، نوروز بن عبد الله الحافظي، الظاهري برقوق »، نائب الشام، قتل في ربيع الآخر سنة ٨١٧ هـ/ ١٤١٤ م .

ملبسه ومركبه وعنده كرم وحشمة، وكان كبير اللحية حسن الشكل، رحمه الله تعالى.

(٣) وتوفي الشيخ الإمام العالم العلامة زين الدين أبو بكر بن إسحاق بن خالد الكختاوي (١)، الحنفي، المعروف بالشيخ باكير (٢)، شيخ الشيوخ بخانقاة شيخون في ليلة الأربعاء ثالث عشرين (٣) جمادى الأولى، وصلى عليه من الغد بمصلاة المؤمني تحت القلعة، وحضر السلطان الصلاة عليه، ودفن في الفسقية بجامع شيخون، واستقر عوضه الشيخ الإمام العلامة كمال الدين محمد بن الهمام (٤).

وكان الشيخ باكير إماماً بارعاً مفنناً في عدة علوم، غير أنه كان في لسانه شبه لكنة (٥) .

(٤) « وتوفي المقام الناصري محمد ابن السلطان الملك النظاهر جقمق (٦) ، في ليلة السبت ثاني عشرين ذي الحجة بقلعة الجبل ، بعد مرض

له ترجمة في : ابن تغري بردي. الدليل الشافي ح ٢ ص ٧٦٢ ـ ٧٦٣ ، المنهل الصافي مج ٣ ق ٧٦٧ ب ـ ٢٦٩ أ، النجوم الزاهرة ج ١٤ ص ١٢٨ ـ ١٢٩ ، الجوهري. نزهة النفوس والأبدان ج ٢ ص ٣٤٥ ـ ٢٠٥ تر ٣٤٥ . السخاوي . الضوء اللامع ج ١٠ ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥ تر ٨٧١ .

<sup>(</sup>١) الكختاوي: نسبة إلى كختة، على نهر كختاصوفي آسيا الصغرى.

 <sup>(</sup>۲) هو «أبو بكر بن إسحاق بن خالد الكختاوي الحلبي، ثم القاهري »، له ترجمة في :
 ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٠١، السخاوي. التبر المسبوك ص ٧٨، المذيل التام ق ٨٤ ب، الضوء اللامع ج ١١ ص ٦٩ ـ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، وصوابها « ثالث عشري » أو الثالث والعشرين.

<sup>(°)</sup> يأتي بعدها سقط بقدر نصف الصفحة في ذيل هذه الصفحة، وثلثي الصفحة في رأس الصفحة - التالية لها.

<sup>(</sup>٦) له ترجمة في: ابن حجر. إنباء الغمرج ٩ ص ٢١٦ ـ ٢١٧، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ٢ ص ٢١٠ تر ٢٠٩٦، المنهل الصافي مج ٣ ق ٢٥ أ - ٩٣ أ، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٢٠٠ - ٥٠٠، السخاوي. التبر المسبوك ص ٨٢ ـ ٨٤، الذيل التام ق ٨٤ ب، الضوء اللامع ج ٧ ص ٢١٠ ـ ٢١٢ تر ٥١٩.

طويل ، وصلى عليه من الغد بباب القلة من قلعة الجبل ، وحضر والده السلطان الملك الظاهر جقمق الصلاة عليه ، ودفن بتربة عمه جاركس القاسمي المصارع<sup>(۱)</sup> ، التي جددها مملوكه قاني باي الجاركسي<sup>(۲)</sup> عند دار الضيافة ، تجاه سور القلعة . ومات وهو في حدود الثلاثين تخميناً ، وأمه الست قراجا بنت الأمير أرغون شاه<sup>(۲)</sup> أمير مجلس الملك الظاهر برقوق »(<sup>1)</sup> .

//وكان عاقلاً سيوساً، عارفاً مدبراً، حريصاً، متجملاً في مماليكه وحشمه، [٢٩] يسير على قاعدة السلاطين في ركوبه وجلوسه، ويخاطب في ركوبه للصيد [من] (٥) أمير شكار (٢) وغيره بالسلطان، ولقبه جماعة من الشعراء بالملك الناصر في مخلص قصائدهم، وكان أهلاً للسلطنة بلا مدافعة، ولو تسلطن لما اختلف عليه اثنان. لما كنت أعرفه من همته ومعرفته.

ص ٢٣٤ تر ٢٠٩، المنهل الصافي ج ٤ ص ٢٠٩ ـ ٢١١ تر ٨١١، السخاوي. الضوء االلامع ج ٣ ص ٢٠ م ٢٠٠٠ تر ٢٧٣.

<sup>(</sup>١) هو «جاركس بن عبد الله القاسمي، الظاهري برقوق ،، ت ٨١٠ هـ/ ١٤٠٧ م. له ترجمة في: ابن حجر. إنباء الغمرج ٢ ص ٣٩٠ تر ٦، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١

<sup>(</sup>٢) هو «قاني باي بن عبد الله الجاركسي»، الأمير آخور الكبير. ت ٨٦٦ هـ/ ١٤٦١ م. لـه ترجمـة في: ابن تغري بـردي. الدليـل الشافي ج ٢ ص ٢٥ ٥ - ٣٥٠ تـر ١٨١٨، المنهـل الصـافي مج ٣ ق ٥ ب ـ ٦ أ، النجـوم الزاهـرة ج ١٦ ص ٣١٥ ـ ٣١٦، السخاوي . الضـوء

اللامع ج ٦ ص ١٩٤ ـ ١٩٥ تر ٢٥٧. (٣) هو «أرغون شاه بن عبد الله البيدمري الظاهري » ت ٨٠٢ هـ/ ١٤٠٠ م.

له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ١٠٥ تر ٣٦٣، المنهل الصافي ج ٢ ص ١٠٥ تر ٣٦٣، المنهل الصافي ج ٢ ص ٣٠٣. السخاوي. الضوء اللامع ج ٢ ص ٢٢، السخاوي. الضوء اللامع ج ٢ ص ٢٢، تر ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) ساقط من الأصل، مثبت من النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٥) إضافة لاستقامة المعنى.

<sup>(</sup>٦) أمير شكار: أحد أمراء العشرات، وهو المتحدث في هاشر أمور الصيد السلطاني، من جوارح وصيود وأحواش وغيرها.

راجع: القلقشندي. صبح الأعشى ج ٢ ص ٢٢.

وكان يحب اللهو والطرب على قاعدة العقلاء والرؤساء من الملوك، مع إقامة الناموس والحرمة لشهامة كانت فيه. وكانت غالب الأمراء وأعيان الخاصكية يترقب سلطنته يوماً بيوم، ولو ملك لسار على قاعدة عظماء الملوك لما كنت أعلمه منه.

وأنا أخبر بحاله من غيري لصحبة كانت بيننا قديماً، ثم صارت بيننا صهارة لما تزوج بنت كريمتي بنت الأتابك آقبغا التمرازي نائب دمشق، وكنت أنا توليت تربيتها وعمل شوارها(١) بعد موت والدها، فتأكدت الصحبة لذلك.

[٣٠] وفي الجملة كان أجل أولاد السلاطين وأولاد الناس / الذين أدركناهم، رحمه الله تعالى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الشوار: عامية، تعنى جهاز العروسين.

## سنة ثمان وأربعين وثمانمائة

استهلت هذه السنة والسلطان والخليفة على حالهم كما تقدم في السنة الماضية، وكذلك القضاة وأرباب الوظائف.

والأسعار متوسطة، وسعر الدينار الذهب مائتا درهم وخمسة وثمانون درهماً في الصرف، وتسعون في المعاملة، والإفرنتي(١) بأنقص من الأشرفي(٢) بخمسة دراهم في الحالتين، والمثقال الذهب بثلاثماثة وثلاثين وخمسة وثلاثين، والدرهم من الفضة بأربعة وعشرين درهماً من الفلوس، وكل درهم من الفلوس بثمانية أعداد مخلوطة بالنحاس وغيره.

وكان سعر القمح في وسط السنة الماضية بثلاثمائة درهم الأردب، ثم هو الآن بمائتي درهم الأردب، وما دونه، وبقية الأسعار رخيصة.

غير أن الطاعون كان ابتدأ في أوائل ذي الحجة من السنة الخالية، وقد فشما الآن في أوائل هذه السنة، فنسأل الله حسن الخاتمة بمنه وكرمه.

<sup>(</sup>١) الإفرنتي: هو الدينار الذهبي المشخص ، والمضروب في «البندقية».

راجع: د. عبد الرحمن فهمي. النقود العربية ص ٩٥ ـ ٩٦، د. إسراهيم طرحان. النظم الإقطاعية ص ٥٢٦.

<sup>(</sup>٢) الأشرفي: المقصود به ـ هنا ـ الدينار البرسبيهي ـ نسبة إلى الأشرف برسباي ـ وهو أشهـر وأجود الأشرفيات المنسوبة إلى غيره، كالقايتباهي، والغوري والأشرفي العثماني.

راجع: د. إبراهيم طرخان. النظم الإقطاعية ص ٢٦٥.

المحرم.

أوله الاثنين. فيه فشا الطاعون، وصار يزيد في يوم وينقص في آخر إلى أن أخذ في التزايد، وبلغ من يموت في كل يوم أكثر من ثلاثمائة نفس.

وفي يوم الجمعة ثاني عشره ركب المحتسب يَـرْعلي الخراساني وكبس المعاصر بساحل بولاق، فتكاثرت العبيد عليه ورجموه وكادوا يقتلونه عدماً، ولولا أنه التجأ إلى بيت القاضى كمال الدين كاتب السر لكان هلك.

#### صفر

أوله الأربعاء. فيه تزايد الطاعون حتى بلغ من يموت في كـل يوم أكـثر من خسمائة نفس، وكان غالب من يموت الأطفال والخدم.

وفي يوم الخميس ثانيه استقر ابن ظهير ناظر الأوقاف عوضاً عن علاء الدين ابن أقبرس بحكم عزله.

وفي يوم الثلاثاء حادي عشرينه نفي السلطان كسباي الششماني المؤيدي أحد الدوادارية الصغار إلى صفد.

وفيه ـ أيضاً ـ نفى شاهين أحد المماليك السلطانية . وفي آخر الشهر تناقص الطاعون .

### شهر ربيع الأول

[٣١] أوله الجمعة. فيه نفى السلطان يُونس // الأمير آخور. وفي هذه الأيام خف الطاعون من القاهرة وكثر في ضواحيها.

وفي يوم الأحد ثالثه ضرب السلطان القاضي أبا البركات محب الدين الهيثمي أحد نواب الحكم الشافعية، وحبسه بحبس المقشرة لا لأمر اقتضى ذلك، ولما بلغ ذلك قاضي القضاة ابن حجر عزل نفسه، ثم أعاده السلطان بعد ذلك وأطلق أبا البركات المذكور من الحبس.

وفي يـوم السبت تاسعـه نفى السلطان سودون مملوك طـوغان ـ أمـير آخور كان ـ إلى حلب.

قلت : ولو أبعد به (١) لكان أحسن.

وفي يوم السبت سادس عشره نفى السلطان الأمير سودون السودوني الحاجب إلى قوص، وأنعم بإقطاعه على الأمير الطنبغا المعلم اللفاف الظاهري برقوق المعزول عن نيابة الإسكندرية قبل تاريخه، زيادة على ما بيده.

وهذه ثالث نفية نفاها السلطان لسودون المذكور.

وفي هذه الأيام أمر السلطان بنفي الشيخ شمس الدين محمد بن العطار الحنفي أحد الصوفية بخانقاه شيخون (٢) إلى ملطية، وخرج إلى أن وصل إلى خانقاه سرياقوس (٣)، ثم تكلم فيه فعاد إلى القاهرة على حاله.

وكان سبب هذه القضية شمس الدين الكاتب، فإنه كان واسطة سوء عند الملك الظاهر جقمق، وأما شمس الدين ابن العطار فإنه من خيار الناس ومن أعيان فقهاء الحنفية.

## شهر ربيع الآخر

أوله السبت، وقيل: الجمعة.

ففي يوم الاثنين ثالثه خلع السلطان على الأمير سودون المحمدي أحد أمراء العشرات باستقراره في نيابة قلعة دمشق بعد نقل الأمير جانبك الناصري منها إلى حجوبية حجاب دمشق بعد موت الأمير سودون النوروزي رحمه الله.

<sup>(</sup>١) «به» : مكررة في «أ».

<sup>(</sup>٢) خانقاه شيخون: أنشأها الأمير الكبير « سيف الدين شيخو العمري » في خيط الصليبة ، خارج القاهرة ـ سنة ست وخمسين وسبعمائة للهجرة ، ورتب فيها أربعة دروس لطوائف الفقهاء الأربعة : الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة ، ودرساً للحديث النبوي ، وآخر للإقراء بالسبع ، وجعل لكل درس مدرساً ، شارطاً عليهم حضور الدرس ووظيفة التصوف كذلك .

راجع. المقريزي. الحطط ج ٢ ص ٤٣١، اس تغري بردي. مورد اللطافة ق ١١٨.

<sup>(</sup>٣) خانقاه سرياقوس: أنشأها الناصر محمد بن قلاوون بالقرب من قرية سرياقوس الحالية ( التابعة لمحافظة القليوبية) في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة للهجرة، وافتتحت في جمادي الآخرة سنة خمس وعشرين وسبعمائة.

راجع: المقريزي. الخطط ج ٢ ص ٤٢٢ - ٤٢٣ ،

وفيه استقر الأمير قانصوة النوروزي ـ الذي خرج على الملك الطاهر جقمق في نوبة إينال الجكمي(١) ثم اختفى مدة وظهر بالأمان ـ في نيابة ملطية بعد عزل الأمير قيز طوغان عنها وقدومه إلى حلب أتابكا بها عوضاً عن الصاحب خليل بن شاهين بحكم عزله ونفيه .

وفيه \_ أيضاً \_ أمر السلطان الأمير شادبك الجكمي والأمير طوخ من تمراز المدعو بيني بارق \_ أعني غليظ الرقبة \_ وكلاهما أمير مائة مقدم ألف بالديار [٣٢] المصرية بالسفر إلى بلاد / / الصعيد لدفع فساد العربان .

وكان قبل تاريخه أرسل السلطان الأمير أيتمش بن أزرباي المؤيدي أستادار الصحبة (٢) ومعه خمسون مملوكاً من المماليك السلطانية إلى الصعيد - أيضاً - فضعف أيتمش بمن معه عن قتالهم، وهم عرب الكنوز.

وفي يوم السبت خامس عشره استقر الأمير سودون البردبكي أمير خازندار وأحد الحجاب في نيابة ثغر دمياط، وخلع عليه في يوم الاثنين عوضاً عن السيفي طوغان السيفي آقبردي المنقار بحكم عزله وتوجهه إلى البلاد الشامية على إمرة.

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشره استقر الأمير دولات باي المحمودي المؤيدي المدوادار الثاني ناظر جامع الأزهر.

وفيه أوفى النيل ستة عشر ذراعاً، ونزل المقام الفخري عثمان ابن السلطان الملك الظاهر جقمق من قلعة الجبل وبين يديه أعيان الدولة من الأمراء وغيرهم حتى عدى النيل وخلق المقياس ، وعاد فتح الخليج ، وركب وطلع إلى القلعة ، وخلع والده عليه فوقاني بطرز ذهب على العادة .

<sup>(</sup>١) كان ذلك سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة للهجرة.

 <sup>(</sup>٢) أستادار الصحبة : هو المتحدث على المطبخ السلطاني والمشرف على الطعام والمشي أمامه،
 والوقوف على السماط ، والعادة أن يكون أمير عشرة.

راجع: القلقشندي. صبح الأعشى ج ٤ ص ٢١.

وفي هذا المعنى يقول بعض الشعراء (١):

يلقى الشرى في العام وهـو مسلم حتى إذا مـا عـاد وهـو مُودعُ مستقبل مثل الهلال فلهره أبداً يزيد كما يزيد ويرْجِعُ

واهـــاً لهــذا النيـل، أي عجيبــة بكــر بمثـل حــديثهــا لا يُسْمَعُ!

[الكامل]

الجمادان

لم يقع فيهما شيء.

شهر رجب

أوله الأربعاء.

ففي يوم الخميس ثانيه وصلت إلى القاهرة عدة رءوس على رماح من العرب أهل الكنوز.

وفي يوم السبت رابعه وصل إلى القاهرة الأمير١١ بردبك العجمي الجكمي نائب حماه، وطلع إلى القلعة، فلما تمثل بين يـدى السلطان وقبـل الأرض نهره السلطان وأمر بالقبض عليه ، فأمسك وحبس بالقلعمة (٢) ، ثم أرسل إلى الإسكندرية لما وقع منه في حق أهل حماه.

وسبب ذلك أنه كان وقع بينه وبين أهل حماه كلام بسبب أمر ما، فأفحش بردبك هذا عليهم في القول، فنفرت قلوبهم منه حتى عظم ذلك بينهم (٣)، ووقع القتال، فركب بردبك هذا بمماليكه عليهم وقاتلهم حتى قتل منهم جماعة كبيرة أكثر من مائة وعشرين //نفساً، قتل غالبهم صبراً، ولم يقتل من جماعته غير [٣٣] أربعة أنفس أو أقل. ولما وقع منه ذلك عصى وخرج عن الطاعة، ونزل في برية

<sup>(</sup>١) وردت هذه الأبيات دون نسبة إلى قائلها ـ كذلك ـ في النويري. نهاية الأرب ج ١ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من «ب ».

<sup>(</sup>٣) «بالقلعة» \_ ساقط من «ب».

حماه أياماً فلم ينتج أمره، فأرسل سأل نائب الشام الأمير جلبان في الأمان، فسأل نائب الشام السلطان في ذلك، فأرسل إليه بالأمان، فحضر.

وتولى من بعده نيابة حماه الأمير قاني باي الأبو بكري الناصري فرج المعروف بالبهلوان نائب صفد، وتولى صفد بعد قاني باي الأمير بيغوث من صفر خجا المؤيدي الأعرج نائب حمص.

وفي يوم الاثنين سادسه خلع على الأمير تنم من عبد الرزاق المؤيدي المعزول عن حسبة القاهرة باستقراره في نيابة الإسكندرية بعد عزل الأمير الطنبغا اللفاف عنها، وحضر الطنبغا المذكور على إقطاعه، وقد زاده السلطان عدة زيادات وجعله كالمقدمين بالديار المصرية، وأمر بأن يسكن في بيت الأمير نوروز الحافظي الذي في الرملة (١) تجاه مصلاة المؤمني.

#### شعبان

أوله الخميس.

في يوم الاثنين ثاني عشره وصل الأمير علي باي الأشرفي إلى القاهرة، وكان علي باي المذكور ممن قبض السلطان عليه وحبسه ثم أطلقه بطالاً بالبلاد الشامية، لم يحضر إلى القاهرة.

وفي يوم الاثنين تاسع عشره قدم إلى القاهرة القاضى بهاء الدين محمد بن حجي ناظر جيش دمشق، وطلع إلى السلطان، وأخلع عليه كاملية بسمور.

وفي يوم الثلاثاء حادي عشرينه قدمت إلى السلطان تقدمة الأمير قاني باي الحمزاوي نائب حلب صحبة دواداره السيفي تغري برمش، وكانت تشتمل على مائة رأس من الخيول وعدة أقفاص حمالين فيها من أنواع الفراء والصوف الملون والمخمل والبعلبكي وغير ذلك.

<sup>(</sup>۱) « بينهم » \_ ساقط من « ب » .

<sup>(</sup>٢) لعل المقصود: « الرميلة»، ميدان صلاح الدين الأن .

وفي يوم الخميس (١) قدم إلى القاهرة قاصد القان معين الدين شاه رخ بن تيمورلنك ومعه في خدمته نحو المائة نفر، ومعه ـ أيضاً ـ أتباع كثيرة، وكان معه امرأة عجوز من نساء تيمورلنك قدمت برسم الحج إلى بيت الله الحرام، أقامت بدمشق تتوجه صحبة الحاج الشامي، ومع القاصد المذكور كسوة الكعبة التي من جهة شاه رخ.

كان القاصد الذي قدم القاهرة في العام الماضي قد استأذن السلطان في ذلك، واعتذر أن شاه رخ نذر على نفسه أنه يكسو الكعبة كها كان ذكر للملك الأشرف برسباي، وكان ذلك/سبباً لضرب قصاده والإهانة لهم من الأشرف. [٣٤] ولما استأذن القاصد ما للك الظاهر جقمق في العام الماضي أذن له في ذلك وقال: هذه قربة لا نمنعها، ويجوز أن يكسو الكعبة كائن من كان، وعظم ذلك على المصريين إلى الغاية.

ونـزل القاصـد ـ المذكـور ـ في بيت جمال الـدين الاستادار إلى يـوم الاثنين حادى عشر شهر رمضان على ما سيأتي .

#### شهر رمضان

أوله الجمعة. فيه طلع القاضي بهاء الدين ابن حجي ليلي وظيفة نظر الجيوش بالديار المصرية، فلم يتم له ذلك.

وفي يوم الاثنين حادي عشره طلع قصاد شاه رخ بن تيمور المتقدم ذكرهم إلى القلعة، وكان السلطان قد احتفل لطلوعهم، ونادى أن أحداً من أجناد الحلقة لا يتأخر عن الطلوع، وعمل السلطان الخدمة بالحوش السلطاني، فلما مثلوا القصاد بين يدي السلطان ومعهم التقدمة والكسوة، أمر السلطان بإدخال ما معهم إلى البحرة لئلا يفطن أحد بذلك، ثم إن السلطان كلم القصاد ورحب(٢) بهم،

<sup>(</sup>١) أُرخَ لذلك في النجوم الزاهرة (ج ١٥ ص ٣٦٤) للمؤلف بالخامس عشر من شعبان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «وترحّب».

وعادوا إلى أن وصلوا إلى باب القلعة، أخذهم الرجم من العامة والسب واللعن، واستمروا خلفهم وهم على ذلك إلى أن وصلوا بيت جمال الدين الأستادار حيث هو سكنهم، نزل في الحال من المماليك السلطانية مقدار ثلاثمائة مملوك، وانضاف إليهم جماعة كبيرة من العوام، وكبسوا على القصاد ـ المذكورين ـ في بيت جمال الدين ونهبوهم حتى أخذو اكل شيء كان معهم، وكان شيئاً كثيراً، وأفحشوا في ذلك حتى أخذوا خيولهم وبغالهم، وكان ما أخذ لهم شيء كثير إلى الغاية من الذهب والفصوص والشقق الحرير والمخمل والمسك وأنواع الفرو وغير ذلك، ولولا أن الأمر يلخجا الرأس نوبة الثاني كان سكنه بالقصر بجوار بيت جمال الدين ـ المذكور ـ فـركب وأنجدهم حتى وصـل ـ أيضاً ـ إليهم الـدوادار الكبير إينال العلائي والأمر تنبك حاجب الحجاب ويرعلى الخراساني المحتسب ومنصور الطبلاوي والي الفاهرة ومسكوا جماعة من العامة وغيرهم وأخذوا منهم شيئاً كثيراً مما نهبوه وإلا كان الأمر أعظم من ذلك، ولما بلغ السلطان الخبر غضب غضباً شديداً وأمسك جماعة من العامة وضربهم بالمقارع وأبدع فيهم، [٣٥] وقطع أرزاق بعض المماليك السلطانية الذين استضعفهم ، كأولاد / / الناس وما أشبه ذلك. وأما المماليك الجلبان فلم يكلمهم البتة، وأعطى السلطان القصاد شيئاً كثيراً وطيب خواطرهم، وسكن أمر الكسوة.

وفي أواخر هذا الشهر نفى السلطان الأمير أقطوة الموساوي الظاهري برقوق أحد أمراء الطبلخاناة إلى طرسوس، ثم شفع فيه فتوجه إلى دمشق بطالاً.

شوال

أوله الأحد.

ففي يوم الثلاثاء عاشره خلع السلطان على القاضي سراج الدين عمر بن موسى الحمصي الشافعي باستقراره في قضاء الشافعية بحلب عوضاً عن ابن الجزري بحكم عزله.

وفي يوم الاثنين سادس عشره ورد الخبر على السلطان من خوندكار مراد بك بن عثمان متملك بلاد برصا وغيرها من بلاد الروم أنه وقع بينه وبين طائفة

من بني الأصفر (١) قتال عظيم لم يشهد مثله في هذه الأيام ، حتى إنه قتل من المسلمين أكثر من عشرة آلاف نفس، وأما من بني الأصفر فخلائق لا تحصى، وفي آخر الأمر نصر الله المسلمين على بني الأصفر، وأسروا منهم وقتلوا وسبوا وغنموا ولله الحمد وقض ابن عثمان المذكور على خمسة من عظهاء بني الأصفر المذكورين من الذين إليهم الحل والعقد في ممالكهم، وأنه أسر أكثر من عشرة آلاف أسير، وغنم المسلمون منهم أموالاً كثيرة إلى الغاية.

وفي يوم الخميس تاسع عشره برز أمير المحمل، الأمير تمرباي التمربغاوي رأس نوبة النوب بالمحمل إلى بركة الحاج، وأمير حاج الركب الأول الأمير قانم التاجر المؤيدي أحد أمراء العشرات.

وفي هذه السنة أبطل السلطان الرماحة الذين يلعبون في دوران المحمل فى شهر رجب من كل سنة، فعظم ذلك على الناس إلى الغاية، وتم ذلك، وقد كان أبطله السلطان في رجب، ووعد أنه يعمله في شوال عند خروج الحاج، فلم يفعل، فتحقق الناس بطلانه.

#### ذو القعدة

أوله الاثنين. فيه استقر محب الدين ابن الشحنة قاضي قضاة حلب الحنفية وكاتب سرها وناظر الجيش بها بمال كبير بذله في ذلك.

قلت : وهذا لسوء حظ أهل حلب، وبذنوب سلفت منهم (٢):

وفي يوم الثلاثاء سادس عشره، قدم زين الدين يحيى الأستادار إلى السلطان تقدمة هائلة تشتمل على ثلاثمائة رأس من الخيول العربية.

<sup>(</sup>۱) بنو الأصفر: ملوك الروم، سموا بذلك لـدى العرب لاعتقادهم أنهم أبناء « الأصفر بن رُوم بن يعصو بن إسحاق»، أو لأن جيشاً من الحبش غلب عليهم، فوطىء نساءهم، فوليـد لهم أولاد صفر ومرج، وهو تعليل لا يثبت أمام التقويم العلمي، والذوق السليم.

راجع: الفيروزابادي. القاموس المحيط ص ٥٤٦.

<sup>(</sup>٢) في « ب »: « وفيه استقر عبد الله الكاشف على عادته، بمال بذله في ذلك. قلت: وهذا بسوء حظ أهل بلبيس، بذنوب سلفت منهم » .

[٣٦] وفي يوم الخميس خامس عشرينه، // قدم القاضي زين الدين عبد الباسط بن خليل من دمشق إلى القاهرة بطلب من السلطان، وهذه ثاني مرة قدمها وفي الدولة الظاهرية جقمق.

وفي يوم السبت سابع عشرينه طلع الزيني عبد الباسط إلى السلطان وقبل الأرض بين يدي السلطان، وخلع عليه كاملية بفرو سمور بمقلب سمور.

وفي يوم الاثنين تاسع عشرينه قدم الزيني عبد الباسط تقدمة إلى السلطان، وكانت تشتمل على شيء كثير، وهي من الخيول أربعون فرساً، منها عشرة مشدودة بسروج مغرقة، ومنها أربعة بسروج ذهب، وثلاثون جمالاً بأقفاص مردومة ما بين سمور ووشق وقاقم وسنجاب وصوف ومخمل وبعلبكي وغير ذلك، ومبلغاً كبيراً من الذهب في أكياس اختلف في قدره.

#### ذو الحجة

أوله الأربعاء.

ففي يوم الخميس سادس عشره خرجت من القاهرة تجريدة إلى البحيرة ومقدم العسكر الأمير قراخجا الحسني الظاهري برقوق الأمير آخور الكبير، وصحبته ستة من الأمراء وجماعة كبيرة من الماليك السلطانية.

وفي يوم الثلاثاء حادي عشرينه قدم قاصد مراد بك بن عثمان متملك بلاد الروم ومعه جماعة من الأسرى الذين قبض عليهم من بني الأصفر حسبها ذكرناه آنفاً، وكان لدخولهم القاهرة يوم مشهود، وحكى القصاد ما تقدم ذكره، وأن ابن عثمان ـ المذكور ـ أرسل بمثل هؤلاء الأسرى إلى جماعة من ملوك الأقطار.

### أمر النيل في هذه السنة

كانت القاعدة \_ أعني الماء القديم \_ ستة أذرع وخمسة عشر إصبعاً، وكان مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً وأربعة عشر إصبعاً(١).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : «صوابه : تسعة عشر ذراعاً، وتسعة عشر أصبعاً».

# ذكر من مات من الأعيان في هذه السنة

(١) توفي الواعظ شمس الدين الحموي (١) خطيب الجامع الأشرفي برسباي (٢) في يوم الأربعاء الثالث من ذي القعدة .

وكان يعظ الناس في الأماكن، ويعمل المواعيد الحسنة البليغة، وعليه قبول من العامة، وكان فصيحاً في خطبته، غير أنه قليل البضاعة من العلم، على أنه كان يستحضر الكثير من التفسير والحديث النبوي، رحمه الله تعالى.

## (٢) وتوفي الأمير // الطواشي فيروز (٣) الرومي الجاركسي الساقي في [٣٧]

(١) له ترجمة في: ابن حجر. إنباء الغمرج ٩ ص ٢٢٩، ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٢٠٦، الليل التام ق ٨٥ ب، الضوء اللامع ج ٣ ص ١٧٠ تر ٤٤٩.

وقد ترجمه « السخاوي » باسم « زين الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمود بن علي بن أبي الفتح بن الموفق، الحموي، القادري، الشافعي، المعروف بابن الآدمي»، مشيراً إلى أن تسميته لدى البعض (راجع: ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٠٦ ) بشمس الدين، محمد ـ خطأ.

(٢) ما يزال موجوداً حتى الآن، في تقاطع شارعي الموسكي والمعز لدين الله الفاطمي. أنشأه الأشرف برسباي في أوائل سلطنته، وأقيمت الجمعة به في السابع من جمادي الأولى سنة ٨٢٩ هـ/ ١٤٢٦ م.

راجع: المقريزي. الخططج ٢ ص ٣٣٠ ـ ٣٣١، علي مبارك. الخططج ٢ ص ٢٣.

(٣) له ترجمة في: أبن حجر. إنباء الغمرج ٩ ص ٢٢٩، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ٢ ص ٢٣٥ أ، النجوم الزاهسرة ج ١٥ ص ٢٣٥ أ، النجوم الزاهسرة ج ١٥ ص ٢٣٠ م ١٥٠ السخاوي. التبر المسبوك ص ١١٠، الضوء اللامع ج ٦ ص ١٧٦ تر ١٩٥٠.

يوم الأربعاء رابع عشر شعبان، ودفن في مدرسته (١) التي أنشأها بالقرب من داره عند سوق القرب.

(و) كان أصله من خدم الأمير جاركس القاسمي المصارع، وتسرقي من بعده حتى صار ساقياً في أواخر الدولة الناصرية فرج، ثم في الدولة المؤيدية شيخ، ودام على ذلك في الدولة الأشرفية برسباي، وحظي عند الأشرف في أوائل دولته، ثم انحط قدره ونفاه إلى المدينة، ثم عاد بعد مدة وتولى وظيفة السقاية ثانياً، واستمر على ذلك إلى أن غضب عليه في مرض موته (٢) بعد أن وسط (١) الطبيبين ابن العفيف (٤) وخضر (٥)، وأخرجه من السقاية، فلزم فيروز داره مترقباً للتوسيط إلى أن مات الأشرف.

وكان سبب غضب الأشرف عليه في هذه المرة أن كان قد قوي عند الأشرف أنه دس عليه السم، وأن الأطباء لا ينصحونه في العلاج، فبينها هو في بعض الأيام إذ دخل فيروز هذا بمغلي ليشربه، فقال الأشرف لفيروز: اشرب منه الششني (٦)، فامتنع فيروز من الشرب لأنه كان صائماً، فلما رأى الأشرف توقف فيروز عن الشرب تحقق ما كان ظنه، واتهم فيروز هذا فيمن اتهمه، ولولا كان له أجل لكان وسطه مع الأطباء \_ أيضاً.

<sup>(</sup>١) راجع بشأنها: علي مبارك. الخطط ج ٦ ص ١٣.

 <sup>(</sup>۲) راجع ذلك في حوادث سنة ۸٤۱ هـ/۱٤۳۸ م. لـدى كل من : ابن حجر. إنباء الغمرج ٩
 ص ١٠٠ ـ ١٠١ ، ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ١٠٠ ـ ١٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) التوسيط: نوع من القتل، وطريقته أن يعري المحكوم عليه من الثياب، فيضرب بالسيف بقوة تحت السرة لينقسم الجسم نصفين.

راجع: ابن منظور. لسان العرب ج ٧ ص ٤٨٣٣، الفيروزابادي. القاموس المحيط ص ٨٩٤، د. سعيد عاشور. المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص ٩٩.

 <sup>(</sup>٤) هو « شمس الدين، أبو البركات بن عفيف بن وهبة بن يوحنا الأسلمي».
 راجع: السخاوي. الضوء اللامع ج ٥ ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) هو « زين الدين، خضر الإسرائيلي الزويلي».

ا مو ادرين الدين عصر الإسرائيلي الزويلي .
 له ترجمة في: ابن تغري بردي . الدليل الشافي ج ١ ص ٢٨٩ تر ٩٩٢ ، المنهل الصافى مج ٢

ق ١٢ ب - ١٣ أ، السخاوي. الضوء اللامع ج ٣ ص ١٨٠ ـ ١٨١ تر ٧٠٢ . (٦) الششني : معرب، بمعنى تذوق الطعام والشراب أثناء تقديمه للسلطان أو الأمير قبل إذاقته إياه.

واستمر فيروز هذا ملازماً لداره إلى أن تسلطن الملك الظاهر جقمق، طلبه وولاه الزمامية عوضاً عن الأمير جوهر الجلباني(١)، بعد عزله ومصادرته في أحد الربيعين من سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة، فظن فيروز هذا أنه لا يعزل من هذه الوظيفة في هذه الدولة البتة، فلم يكن غير أشهر وهرب الملك العزيز من قاعة البربرية من دور الحرم السلطانية، ولم يعلم فيروز بذلك، وبلغ السلطان تسحب الملك العزيز يوسف، فكاد يهلك، وطلب فيروز هذا وأوسعه سباً، ثم عزله بجوهر الخازندار القنقبائي(٢)، وذلك في أوائل شهر رمضان من السنة، ولزم فيروز داره خاملاً إلى أن توفي، رحمه الله تعالى.

(٣) وتـوفي الأمـير حمـزة بن قـرايلك عثمـان ـ المـدعــو قـرايلك بن طــر علي (٣) ـ صاحب ماردين وغيرها // من ديار بكر بن وائل في أوائل شهر رجب [٣٨] من هذه السنة، ووصل الخبر بموته إلى القاهرة في يوم العشرين من شعبان .

وكان غير مشكور السيرة على قاعدة التركمان كأبيه وإخوته، وقد أخرب غالب مدن ديار بكر في أيام أبيه قرايلك، عليه من الله ما يستحقه، وألحق الله به من بقي من ذريته، فإنهم شر عصابة.

<sup>(</sup>١) هو « صفى الدين، جوهر بن عبد الله الجلباني» ت ٨٤٢ هـ/ ١٤٣٨ م.

له ترجمة في: المقريري. السلوك ج ٤ ص ١١٤٨ - ١١٤٩، ابن حجر. إنباء الغمر ج ٩ ص ١١٤٨، ابن حجر. إنباء الغمر ج ٩ ص ٥٠٨، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٢٥٤ تر ٨٦٩، المنهل الصافي مج ٢ ق ٨، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٦٥ - ٤٦٦، السخاوي. الضوء اللامع ج ٣ ص ٨٤ تر ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) هو « صفي الدينُّ، جوهر السيفي القنقبائي، ت ٨٤٤ هـ/ ١٤٤٠ م.

له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ١٢٣٤، ابن حجر إنباء الغمر ج ٩ ص ١٤٢ - ١٤٥ ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٢٥٤ تر ١٧٨، المنهل الصافي مج ٢ ص ١٤٨ تر ١٧٨، المنهل الصافي مج ٣ ص ١٤٨ - ١٤٨ السخاوي. الضوء اللامع ج ٣ ص ١٤٨ - ١٤٨ السخاوي. الضوء اللامع ج ٣ ص ١٨٨ - ١٨٤ مر ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في: ابن حجر. إنباء الغمرج ٩ ص ٢٢٩، ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٠٨، السخاوي. التبر المسبوك ص ١٠٨، الضوء اللامع ج ٣ ص ١٦٥ تر ٦٣٣.

(٤) وتوفي الأمير طوخ الأبو بكري المؤيدي (١) نائب غزة بها قتيلًا بيد العربان الخارجة عن الطاعة في أواخر ذي الحجة .

وكان أصله من مماليك الملك المؤيد شيخ وخاصكيته، وممن تأمر بعد موته بالبلاد الشامية. وكان قد صار أتابك غزة مدة سنين إلى أن نقله الملك الظاهر جقمق إلى إمرة مائة وتقدمة ألف بدمشق بعد واقعة الأتابك إينال الجكمي، وقدم إلى القاهرة وأكرمه السلطان، ثم توجه إلى دمشق فلم تطل مدته بها، ونقل إلى نيابة غزة بعد الأمير طوخ مازي الناصري (٢) في أواخر سنة ثلاث وأربعين، فقدم إلى غزة وباشر نيابتها إلى أن قتل في التاريخ المذكور.

وكان أميراً ضخياً جليلًا شجاعاً معظماً في الدول على طمع كان فيه.

وتولى نيابة غزة من بعده الأمير يلخجا من مامش (٣) الساقي الناصري رأس نوبة ثانى ، وأحد أمراء الطلبخانات بالديار المصرية .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تأرجحت مصادر ترجمته في التأريخ لوفاته بسنتي ٨٤٨ و٨٤٩ هـ.

راجع: ابن حجر. إنباء الغمرج ٩ ص ٢٢٩، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٣٧١ تر ١٧٤، الدليل الشافي ج ١ ص ٣٧١، النبر تحر ١٥٠٨ ص ٤٠٨، السخاوي. التبر المسبوك ص ١٠٨، ١٢٩، الضوء اللامع ج ٤ ص ١٠ تر ٣٢.

<sup>(</sup>٢) هو «سيف الدين، طوخ بن عبد الله الناصري»، ت ٨٤٣ هـ/ ١٤٣٩ م. له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ١١٩٦، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٣٧١ تـر ٣٧٣، المنهل الصافي منج ٢ ق ١٦٦ ب - ١٦٧ أ، النجوم الزاهـرة ج ١٥ ص ٤٧٧، السخاوي الضوء اللامع ج ٤ ص ٩ ـ ١٠ تر ٣١.

<sup>(</sup>٣) راجع تر ٧ من حولية ٨٥٠ هـ .

# سنة تسع وأربعين وثمانمائة

استهلت هذه السنة والسلطان والخليفة والقضاة كل منهم على حاله.

#### المحرم

أوله الجمعة.

في ليلة الجمعة ثامنة سقطت مئذنة المدرسة الفخرية (١) القديمة التي بالقرب من سوق الرقيق داخل القاهرة، وقعت على الفندق الذي بجوارها، وعلى عدة أماكن قتل فيها عالم كبير من الخلائق.

ولما بلغ السلطان ذلك، وموت هذه الخلائق، سأل: من هو ناظر هذا الجامع؟ فقيل له: نور الدين القليوبي، أحد نواب القاضي الشافعي وأمين الحكم. فطلبه في الحال وأمر بتوسيطه، فشفعوا فيه. وكان ممن شفع فيه الأمير إينال العلائي الدوادار، وذلك بعد أن سبه ولعنه وألزمه بمال كبير لعمارة المدرسة المذكورة. ثم التفت السلطان إلى قاضي القضاة الشافعي، وخاطبه مخاطبة منكية يستحيى / من ذكرها وعزله عن القضاء من وقته، وولى عوضه الشيخ شمس [٣٩] الدين القاياتي.

<sup>(</sup>۱) المدرسة الفخرية: نسبة إلى الأمير فخر الدين، أبي الفتح، عثمان بن قزل البـارومي أستادار الكامل محمد بن العادل، والذي عمرها فيما بين سويقة الصـاحب ودرب العداس سنة اثنتين وعشرين وستمائة

راجع: المقريزي. الخطط ج ٢ ص ٣٦٧ ـ ٣٦٨ .

قلت: لا يعاب على الملك الظاهر ما وقع منه في حق القاضي ومستنيبه، فإن من شأن القضاة عدم الالتفات إلى عمارة الأوقاف والمدارس التي يتولون أنظارها، وما أدري بهاذا يعتذرون عن ذلك بين يدي الله تعالى، وما حجتهم عند الله، وهذا الأمر مما يقبح على عامي جاهل، فكيف الفقهاء والقضاة، وقد شاع ذلك في الأقطار عن قضاة زماننا، حتى إن غالب الناس في عصرنا صار إذا وقف وقفاً على مدرسة أو رباط أو ذرية وغير ذلك لا يجعل النظر إلا للحاجب أو للدوادار أو للزمام، ولا يجعل نظره لمتعمم قط، لما ثبت عند الناس من عدم التفات المتعممين إلى مصالح الأنظار، فلا حول ولا قوة إلا بالله(١).

وفي يوم الخميس رابع عشره رسم السلطان لقاضي القضاة شمس الدين محمد القاياتي باستقراره (٢) في قضاء الشافعية عوضاً عن الحافظ شهاب الدين ابن حجر، ونزل إلى داره بغير خلعة \_ بطيلسانه (٣) \_ وبين يديه أكابر الدولة من القضاة والأمراء.

<sup>(</sup>۱) هذا النقد المرير الصادر من ابن تغري بردي في حق قاضي القضاة الشافعي «ابن حجر العسقلاني» فيه تحامل على القاضي - رحمه الله - إذ تقرر في المصادر أن السلطان تغيظ على ابن حجر ظناً منه أن الناظر على المدرسة ينوب عنه، وقد انكشف الغطاء بأنه ليس في ذلك ولاية ولا نبابة، ولا عرف بشيء من ذلك منذ ولي وإلى تاريخه. لكن انتهز الأعداء الفرصة وأوصلوا إلى السلطان ما أوغر صدره عليه، فغضب زيادة على الغضب الأول، وراسله بأن ينعزل عن الحكم ويغرم دية الموتى، ولهذا راسله ابن حجر مع العلاء ابن أقبرس بقوله:

 <sup>«</sup> القاضي جلال الدين قتيل ططر، والقاضي ولي الدين ابن العراقي قتيل الأشرف برسباي، وأنا قتيلك، وأرجو أن الله ـ تعالى ـ يقضي للمظلوم من الظالم»، أو معنى هذا.

ولكن لم تصل رسالة ابن حَجْر إلى السلطان لإشارة الخليفة على العلاء بعدم تبليغها خوفاً على ابن حجر.

راجع: ابن حجر. إنباء الغمرج ٩ ص ٢٣٢ ـ ٢٣٣، السخاوي الجواهر والدرر ق ١٦٤ ب ـ ١٦٥ أ ، الليل على رفع الإصر ص ٨٣ ـ ٨٤ ، محمد كمال الدين . ابن حجر العسقلاني مؤرخاً ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ أَ ﴾: ﴿ واستقراره ﴾.

 <sup>(</sup>٣) الطيلسان، والجمع طيالس وطيالسة: كساء أخضر يلبسه الخواص من المشايخ والعماء.
 راجع: السيوطي. الفضائل الحسان في فضل الطيلسان، المنجد ص ٤٦٩.

ولما نزل إلى مدرسة الصالحية لم يسمع الدعوى التي يدعيها بعض رسل الشرع على العادة، وقال: هذه حيلة، ثم قام وتوجه إلى داره.

وفي يوم الاثنين ثامن عشره خلع على الأمير يلخجا من مامش الساقي الناصري ثاني رأس نوبة النوب باستقراره في نيابة غزة بعد موت الأمير طوخ الأبو بكري المؤيدي.

وفي يوم السبت ثالث عشرينه وصل أمير حاج (١) المحمل بالمحمل إلى القاهرة، وهو الأمير تمرباي ـ كما تقدم ذكره ـ في شوال من هذه السنة .

وفي يوم الاثنين خامس عشرينه غضب السلطان على الأمير قراجا العمري الناصري أحد أمراء العشرات وأمير الحاج الرجبي في هذه السنة، والمعزول عن ولاية القاهرة قديماً، وأمر بنفيه إلى حلب، بسبب سوء سيرته في الحاج وغير ذلك.

#### صفر

أوله الأحد.

في يوم الاثنين ثانيه خلع على ماماي السيفي بيبغا المظفري أحد الدوادارية، ورسم له بأن يتوجه إلى طرابلس ويحاسب ناظر جيشها يوسف بن موسى الكركي على ما كان تحت يده بها من تعلقات السلطان.

### شهر ربيع الأول

أوله الاثنين.

// في يوم الاثنين ثاني عشرينه سافر زين الدين يحيى الاستادار إلى ناحية [٤٠] بلبيس ومعه جماعة كبيرة من المماليك السلطانية لقتال العرب الخارجة عن الطاعة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الحاج.

## شهر ربيع الآخر

أوله الأربعاء.

في يوم السبت ثامن عشره وصل زين الدين الاستبادار إلى القاهرة ومعه جماعة كبيرة من العرب.

وفي العشر الأخير من هذا الشهر ولدت امرأة سكنها بالقرب من جامع أحمد بن طولون بنتاً لها رأسان، رأس فوق رأس، إحداهما بشعر والأخرى بغير شعر.

وفي يوم الاثنين عشرينه خلع السلطان على الأمير شادبك الجكمي أحد مقدمي الألوف بالديار المصرية باستقراره في نيابة حماه عوضاً عن الأمير قاني باي البهلوان بحكم انتقاله إلى نيابة حلب، عوضاً عن الأمير قاني باي الحمزاوي بحكم عزله وانتقاله إلى القاهرة، على إقطاع الأمير شادبك ـ المذكور ـ أمير مائة ومقدم ألف بالديار المصرية.

### جمادى الأولى

أوله الخميس.

في يوم الخميس خامس عشره نفى السلطان الأمير على باي العجمي المؤيدي أحد أمراء العشرات ورأس نوبة إلى صفد، ثم حول إلى دمشق بطالاً، وأنعم بإمرته على الأمر جانبك اليشبكي وإلى القاهرة، وأنعم بإقطاع جانبك المذكور على جماعة من الخاصكية الأشرفية الذين كانوا بدمشق وغيرها.

وفي يوم الثلاثاء عشرينه خلع على قاضي القضاة شمس الدين القاياي الشافعي باستقراره شيخ خانقاه بيبرس الجاشنكير(١) عوضاً عن الحافظ شهاب الدين ابن حجر.

<sup>(</sup>١) خانقاه بيبرس الجاشنكير: بناها قبل أن يلي السلطنة سنة ست وسبعمائة للهجرة، واكتملت في السنة التالية لها وهي ما تزال موجودة حتى الآن، بخط الجمالية، تجاه الدرب الأصفر، بجوار جامع سنقر.

راجع: المقريزي. الخطط ج ٢ ص ٤١٦ ـ ٤١٨، علي مبارك. الخطط ج ٦ ص ٥٠.

وفي يوم السبت رابع عشرينه أرسل السلطان ـ الشريف علي بن حسن بن عجلان من برج القلعة إلى ثغر الإسكندرية ليحبس بها.

وفي يوم الأحد خامس عشرينه حبس السلطان الأمير بيبرس بن بقر شيخ العرب بالوجه الشرقي بالبرج من قلعة الجبل لأمور نقمها عليه قديماً وحديثاً.

وفي أواثل هذا الشهر أوفى النيل ستة عشر ذراعاً، ونزل المقام الفخري عشمان ابن الملك الظاهر جقمق حتى عدى النيل وخلق المقياس، ورجع فتح الخليج على العادة، وعاد إلى القلعة، وأخلع عليه.

وفي هذأ المعنى // يقول الصفدي:

لم لا أهيم بمصر وأرتضيها وأعشق وما ترى العين أحلى من مائها أن تخلق

#### جمادى الآخرة

أوله السبت.

ففي يوم الاثنين رابع عشرينه وصل الأمير قاني باي الحمزاوي المعزول عن نيابة حلب إلى القاهرة، وكان قد كثر الكلام في أمره، وطلع إلى القلعة، وأنعم عليه السلطان بإقطاع الأمير شادبك الجكمي كما تقدم ذكره.

شهر رجب

لم يقع فيه شي

شعبان

أوله الثلاثاء.

في يوم الخميس ثالثه خلع السلطان على الأمير إينال العلائي الناصري الدوادار الكبير باستقراره أتابك العساكر بالديار المصرية بعد موت الأمير الكبير يشبك السودوني المعروف بالمشد، واستقر الأمير قاني باي الجاركسي شاد الشراب

خاناه عوضه دواداراً كبيراً، واستقر في المشدية الأمير يونس السيفي آقباي نائب الشام، أحد أمراء العشرات على إقطاعه، وأنعم بإقطاع الأمير إينال العلائي على الأمير شهاب الدين أحمد بن علي ابن الأتابك إينال اليوسفي، وصار أمير مائة ومقدم ألف، فإن الأمير قاني باي الجاركسي كان قد أخذ إمرة مائة وتقدمة ألف زيادة على المشدية، فاستمر لما ولى الدوادارية على إقطاعه، ووقع بسبب تولية الأمير إينال أتابكية العساكر كلام كثير في الباطن، لكون السلطان قدمه على الأمير تمراز القرمشي أمير سلاح وعلى الأمير جرباش الكريمي أمير مجلس وعلى الأمير قراقجا الحسني الأمير آخور الكبير، وهؤلاء كلهم ظاهرية برقوقية ووظائفهم تقتضي النقل إلى الأتابكية بخلاف الدوادارية، ولكن هذا لأمر أراده الله في الأزل(۱).

وفي يوم السبت خامسه نزل السلطان إلى خليج الزعفران في مخيمه وأكل السماط، ودام هناك إلى قريب الظهر، ثم ركب ووصل إلى القلعة قريب العصر، ولم تنتطح فيها شاتان.

وفي يوم الخميس سابع عشره خلع السلطان على الأتابك إينال العلائي بنظر البيمارستان المنصوري (٢) على العادة، وعلى الأمير قاني باي الجاركسي باستقراره فيها يتعلق بالدوادارية الكبرى من الأنظار.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : «حاشية : وكمان السبب في ذلك قمانباي الجركسي حتى أخذ المدوادارية عن إينال».

<sup>(</sup>٢) البيمارستان المنصوري: شرع المنصور قلاوون في بنائه بخط بين القصرين من القاهرة في أول ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين وستمائة للهجرة، وفرغ منه في أقل من السنة، ورتب فيه العقاقير والأطباء وسائر ما يحتاج إليه من به مرض، وجعل فيه الأسرة المفروشة بالفرش المحتاج إليها في المرض، مفرداً لكل طائفة من المرضى موضعاً، فضلًا عن قاعة لإلقاء الدروس على الأطباء وطلبة العلم. . وقد وقف عليه من الأملاك ما يقارب ربعها في السنة مليون درهم! وقد جعله وقفاً على «الملك والمملوك، والجندي والأمير، والكبير والصغير، والحر والعبد الذكور والإناث».

#### شهر رمضان

أوله الأربعاء.

ففي يوم السبت حادي عشره استقر القاضي // محب الدين ابن الأشقر [٤٢] ناظر الجيوش المنصورة في مشيخة الصرغتمشية بعد وفاة ابن التفهني .

#### شوال

أوله الخميس.

في يوم السبت ثالثه وصلت إلى القاهرة تقدمة الأمير محمد بك بن مرادبك بن عثمان على يد قاصده، وأخبر القاصد ـ المذكور ـ أن الأمير مراد بـك نزل لولده هـذا عن مملكته وأقامه مقام نفسه، وأرسل يعلم السلطان بذلك، وأن محمد ـ المذكور ـ يكون تحت نظر السلطان.

وفي يوم الاثنين ثاني عشره قدمت المغاربة تقدمتهم إلى السلطان، والتقدمة ثلاثون فرساً أكثرها حجورة، وأشياء غير ذلك.

وفي يوم السبت سابع عشره برز أمير حاج المحمل الأمير دولات باي المحمودي المؤيدي الدوادار الثاني بالمحمل إلى بركة الحجاج، وأمير الركب الأول الأمير تمربغا الظاهري أحد أمراء العشرات، وحججت أنا في هذه السنة باشا في المحمل، والأمير على باي الأشرفي باشا في الركب الأول.

#### ذو القعدة

أوله السبت.

وفي يوم السبت خامس عشره قدم الأمير زين الدين الآستادار إلى السلطان أربعمائة فرس، منها ستون فرساً بسروج مغرقة، ومنها أربعون بسروج سُذَّج.

وفيه \_ أيضاً \_ توجهت جماعة من المماليك المفسدين وهم أكثر من عشرين نفراً إلى بيوت النصارى لأخذ الخمور منها، فوثب عليهم الناس، وأخذت النصارى في الدفع غن بيوتهم، فوقع بينهم قتال، قتلت منه ثلاثة من المماليك إلى سقر.

أوله الاثنين.

في هذا الشهر وقعت حادثة غريبة، وهو أن الغلمان العبيد الذين في الربيع ببر الجيزة وبنبابة. (١) لما توجهوا بخيول أستاذينهم وأقاموا هناك مدة يسيرة أقاموا من بينهم عبداً وجعلوه سلطاناً، وأقاموا له أرباب دولة وأرباب وظائف، وجعلوا يحكم فيهم ما شاء، ونصبوا له تختاً يجلس عليه، وصار العبد المذكور يفعل ما شاء، ولا يقدر على رده أحد، حتى خالفه رجل آخر من العبيد فحشد كل منهم وتقاتل مع الآخر، فانتصر الذي تسلطن ووسط من تلك الطائفة جماعة.

(واتفق أن عبداً لمملوك من مماليك السلطان هرب، وخرج سيده في طلبه فدل عليه ، فلما وصل إليهم استؤذن له في الدخول على قاعدة الرؤساء، فأذن له ودخل، فرأى هيئة مهولة، بحيث خاف، فلما مثل بين يدي ذاك العبد قال له: ما الذي تطلب أيها المملوك؟ قال: أطلب عبداً لي هرب ودخل في عسكركم. فقال لمن هو واقف في خدمته: احضروا لهذا عبده، فأحضروه له وهو في الحديد، فقال له: أهذا هو عبدك؟ قال: نعم. فقال: وسطوه، ففي الحال وسط قطعتين)(٢) ولم يقدر أستاذ العبد المقتول أن يتكلم.

وقيل: إنه توجه إلى هناك وكلم العبد الذي تسلطن، فمن الناس من قال: [٤٣] قال: // إنه أراد أن يوسط المملوك صاحب العبد \_ أيضاً \_ ومن الناس من قال: إنه أرضاه في ثمنه.

وبلغ ذلك السلطان، وأخبروا بأنه ولى نائب الشام ونائب حلب، وهم إلى الآن على حالهم، فسكت السلطان عن ذلك، وقال بعض أكابر الدولة: هذا أمر فشروى، إذا فرغ الربيع تفرق كل واحد إلى حال سبيله، وإنما فعلوه على طريق المزاح، ومشى ذلك وتم. وهذا شيء لم يسمع بمثله في سالف الأعصار.

<sup>(</sup>١) المقصود : امبابة .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من «أ»، مثبت من السخاوي. التبر المسبوك في ذيل السلوك مخط.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## أمر النيل في هذه السئة

كانت القاعدة ـ أعني الماء القديم ـ خسة أذرع وخسة عشر إصبعاً، وكان مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً وتسعة أصابع.

\* \* \*

# ذكر من مات من الأعيان في هذه السنة

(۱) توفي القاضي شمس الدين، محمد (۱) بن إسماعيل بن محمد الونائي (۲) الشافعي، قاضي قضاة دمشق بالقاهرة في يوم الثلاثاء سابع عشر صفر، ودفن من الغد بالقرافة، وصلى عليه رفيقه قاضي القضاة شمس الدين محمد القاياتي الشافعي (۳).

وكان مولده في شعبان سنة ثمان وثمانين وسبعمائة ببلده، ثم انتقل إلى القاهرة وطلب العلم، وحفظ التنبيه (٤) في الفقه وعدة مختصرات أخر، وأقبل على الاشتغال ولازم علماء عصره، وأول اشتغاله كان في سنة سبع وثمانحائة، وأخذ عن الشيخ سراج الدين الدموشي (٥)، وهو أحد مشايخه، والشيخ شمس

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في: ابن حجر. إنباء الغمرج ٩ ص ٢٤٢ ـ ٢٤٣، ابن تغري بردى. الدليل الشافي ج ٢ ص ٢٠٥ تـر ٢٠٧٨، المنهل الصافي معج ٣ ق ٨٧ ب ـ ٨٨ أ، النجوم البزاهرة ج ١٥ ص ٢٠٥، السخاوي. التبر المسبوك ص ١٣٢ ـ ١٣٤، الذيل التام ق ٨٦ أ، الضوء اللامع ج ٧ ص ١٤٠ تر ١٤٧، السيوطي. حسن المحاضرة ج ١ ص ٤٤٠ تـر ١٩٧، ابن العماد الحنبلي شذرات الذهب ج ٧ ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) الونائي: نسبة إلى «ونا»، قرية بصعيد مصر الأدنى. راجع: السخاوي. التبر المسبوك ص ١٤٠، الضوء اللامع ج ٧ ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) راجع تر ١ من حولية ٨٥٠ هـ .

<sup>(</sup>٤) هو « التنبيه في فروع الفقه الشافعي»، شرع الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ. / ١٠٨٣ م.) في تصنيفه أوائل رمضان سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة للهجرة، وراج بعده، بحيث كان أكثر كتب الشافعية تداولاً، وحظي بعدد وافر من الشروح والمختصرات.

راجع: حاجي خليفة. كشف الظنون ج ١ ص ٤٨٩ - ٤٩٣.

<sup>(</sup>٥) هـ و « سراج الدين ، عمر بن عمر بن عبد الرحمن بن يوسف، الأنصاري ، البساطي ، الشافعي » ، ت ٨٢٩ هـ . / ١٤٢٦ م .

الدين البرماوي<sup>(۱)</sup>، والشيخ بدر الدين المدماميني<sup>(۲)</sup> المالكي، والشيخ شمس الدين الشطنوفي<sup>(۳)</sup> وحضر دروس العلامة الشيخ نظام الدين يحيى السيرامي<sup>(٤)</sup> المالكي، الحنفي، وقرأ على قاضي القضاة شمس الدين محمد البساطي<sup>(۵)</sup> المالكي، ثم على العلامة فريد عصره علاء الدين<sup>(۲)</sup> محمد البخاري الحنفي ولازمه كثيراً،

= له ترجمة في: السخاوي. الضوء اللامع ج ٦ ص ٣٥٠ تر ١١١.

(۱) هو «شمس الدين، محمد بن عبد الدائم بن موسى بن عبد الدائم بن فارس»، ت ۸۳۱ هـ. /

له ترحمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ٧٨٨، ابن حجر. إنباء الغمر ج ٨ ص ١٦١ - له ترحمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ٧٨٨، ابن حجر. إنباء الغمر ج ٨ ص ١٦٤، ابن تغري بردى. الدليل الشافي ج ٢ ص ١٣٣٠ تر ٢١٧٦، المنهل الصافي مج ٣ ق ١١٥ ب ـ ١١٦ أ، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ١٥٢، السخاوي. الضوء اللامع ج ٧ ص ٢٨٠ ـ ٢٨٢ تر ٧٢٠.

(۲) هـ و «بـدر الـدین، محمـد بن أبي بكـر بن عمـر بن أبي بكـر بن محمـد بن سليمـان بن جعفـر السكندري، المالكي»، ت ۸۲۸ هـ/ ۱٤۲٥ م. .

(٣) هـو «شمس الدين، محمد بن أحمد بن بن صالح بن محمد بن عبد الله بن مكي»، ت ٩٧٣ هـ. / ١٤٦٨ م.

له ترجمة في: السخاوي. الضوء اللامع ج ٦ ص ٣١٣ ـ ٣١٤ تر ١٠٣٦ .

(٤) هو «نظام الدّين، يحيى بن يوسف بن محمد بن عيسى، الحنفي »، ت ٨٣٣ هـ. / ١٤٣٠ م. لم و «نظام الدّين، يحيى بن يوسف بن محمد بن عيسى، الحنفي »، ت ٨٣٣ هـ. / ١٤٣٠ م. ٢٢٥ لم ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ٨٤٤، ابن حجر. إنباء الغمر ج ٨ ص ٢٢٥ و ٢٢٥ ابن تغري بردي. المدليل الشافي ج ٢ ص ٢٠٨ تر ١٦٤، المنهل الصافي مج ٣ ق ٢٠٨ النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ١٠٦، الجوهري. نزهة النفوس والأبدان ج ٣ ص ٢٠٨ تر ٢٨٦ السخاوي الضوء الملامع ج ١٠ ص ٢٦٦ ـ ٢٦٧ تر ١٠٥٦ ، ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب ج ٧ ص ٢٠٧ .

(٥) هو «شمس الدين ، محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم بن مقوم بن محمد » ، ت ٨٤٢ هـ / ١٤٣٩ م .

(٣) هو «علاء الدين، أبو عبد الله، محمد بن محمد بن محمد البخاري، الحنفي»، ت ٨٤١ هـ/ = ١٤٣٨ م.

وبه اشتهر، ودأب في طلب العلم حتى بسرع في الفقه والأصلين والعسربية والمعاني والبيان، وتصدى للإفتاء والتدريس سنين عديدة.

وكان أولاً يتكسب بتحمل الشهادة بباب القرافة، ثم ترك ذلك، وأقبل على الاشتغال إلى أن ولي مشيخة التربة التنكزية (١) بالقرافة، ثم تدريس الفقه بالشيخونية، واستمر على ذلك إلى أن طلبه السلطان الملك الظاهر جقمق، وولاه قضاء الشافعية بدمشق في سنة ثلاث وأربعين وثماغائة، فولى القضاء, وباشره قضاء الشافعية بدمشق في سنة ثلاث وأربعين وثماغائة، فولى القضاء, وباشره [٤٤] ابعفة، وعرف بالصيانة والديانة مدة إلى أن عزل وقدم القاهرة، // ثم وليها مرة أخرى، وباشر - أيضاً - مدة إلى أن عزل وقدم القاهرة وتولى تدريس أحرى، وباشر - أيضاً - مدة إلى أن عزل وقدم القاهرة وتولى تدريس فويل الصلاحية بجوارقبة) الإمام الشافعي (٢)، وأقام إلى أن توفي بعد مرض طويل في التاريخ المذكور، رحمه الله تعالى.

## (٢) وتوفي الأمير الكبير يشبك الأتابكي السودوني المعروف بالمشد (٣)

له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ١٠٦٢، ابن حجر. إنباء الغمر ج ٩ ص ٢٩ ـ ٣٠٠ ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ٢ ص ٢٩٨، تر ٢٣٨٦، المنهل الصافي مج٣ ص ١٩٧، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٢١٤، الجوهري. تزهة النفوس والأبدان ج ٣ ص ٤٢٨ تر ٧٧٧، السخاوي. الضوء اللامع ج ٩ ص ٢٩١ ـ ٢٩٤ تر ٧٥١، ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ٧ ص ٢٤١ ـ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢ ا التربة التنكزية: نسبة إلى «تنكزبغا، لا تزال قائمة في القرافة القبلية».

راجع: د. عبد الرحمن زكي. القاهرة تاريخها وآثارها ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) وتعرف باسم «الناصرية» ـ كذلك. أنشأها « الناصر صلاح الدين الأيوبي» بجوار قبة الإمام الشافعي، ورتب فيها معيدين وطلبة، ومدرساً لتدريس ألفقه الشافعي، وأوقف عليها أوقافاً مغلة، وأشار السيوطي إلى أنه « ينبغي أن يقال لها: تاج المدارس، وهي أعظم مدارس الدنيا على الإطلاق، لشرفها بجوار الإمام الشافعي، ولأن بانيها أعظم الملوك».

راجع: المقريزي. السلوك ج ٢ ص ٤٠، السيوطي. حسن المحاضرة ج ٢ ص ٢٥٧. كان تدريسها بيد « ابن حجر العسقلاني»، ولما رجع «الونائي» من الشام منفصلاً عن قضائها سعى في تدريسها لكونها وظيفة صهره «التلواني»، فتركه «ابن حجر» له اختياراً في صفر سنة ثمان وأربعين وثمانمائة.

راجع ابن حجر. إنباء الغمرج ٩ ص ٢٤٣، السخاوي. الجواهر والدررق ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في: ابن حجر. إنباء الغمرج ٩ ص ٢٤٥، ابن تغري بودي. الدليل الشافي ج ٢ ي

في أوائل شعبان من السنة، وصلى عليه بمصلاة المؤمني، وتولى عوضه أتابك العساكر الأمير إينال العلائي الناصري في يوم الخميس ثالث شعبان.

وكان يشبك هذا أصله من مماليك الأمير سودون الجلب (١) نائب حلب في الدولة الناصرية فرج، وتنقل من بعده في الخدم حتى اتصل بخدمة الأمير ططر، وصار عنده شاد الشراب خاناه، واستمر على ذلك حتى تسلطن ططر أنعم عليه بإمرة طبلخاناه، وجعله شاد الشراب خاناه دفعة واحدة، ودام يشبك ـ المذكور ـ مشداً عدة سنين إلى أن أنعم عليه الملك الأشرف برسباي بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية بعد سنة ثلاث وثلاثين، ثم ولاه حجوبية الحجاب بالديار المصرية ـ أيضاً ـ بعد الأمير قرقماس الشعباني الناصري (٢) لما ولي نيابه حلب في يوم الخميس تاسع عشرين شهر رجب سنة سبع وثلاثين وثماغائة، فاستمر في الحجوبية إلى أن نقله الملك الظاهر جقمق إلى إمرة مجلس في أحد (٣) الربيعين من سنة اثنتين وأربعين بعد آقبغا التمرازي (٤) بحكم انتقاله إلى إمرة سلاح بعد

ص ٧٨٥ تـر ٢٦٤٨، المنهل الصافي مج ٣ ق ٢٩١ ب - ٢٩٢ أ، النجوم الـزاهرة ج ١٥ ص ٧٠٥ - ١١٥، السخاوي. التبر المسبوك ص ١٣٩، الذين التام ق ٨٦ ب، الضوء اللامع ج ١٠ ص ٢٧٧ ـ ٢٧٨ تر ١٠٨٩.

<sup>(</sup>۱) هو «سودون بن عبد الله ـ الجلب، الظاهري برقوق»، ت ٨١٥ هـ/ ١٤١٢ م. له ترجمة في: ابن حجر. إنباء الغمر ج ٢ ص ٥٣٧ تر ٣٧، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٣٣١ تـر ١١٣٧، المنهل الصافي مج ٢ ق ١٠٧، السخاوي. الضوء الـلامع ج ٣ ص ٢٨٢ تر ٢٠٧٠.

 <sup>(</sup>۲) هو «سيف الدين، قرقماس بن عبد الله الأتابكي، الشعباني، الناصري فرج »، ت ٨٤٢ هـ./
 ١٤٣٨ م.

له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ١١٤٩ ـ ١١٥٠، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ح ٢ ص ٥٤١ ـ ١٥٠ أ، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٤١ ـ ١٧ أ، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٢١٠ ـ ٢٨٢ ، ٢٦٦ ـ ٤٦٨ ، السخاوي. الضوء اللامع ج ٦ ص ٢١٩ ـ ٢٢٠ تر ٢٢٩.

 <sup>(</sup>٣) في «أ»: «إحدى».
 (٤) هو «آقبغا بن عبد الله التمرازي»، ناثب الشام، ت ٨٤٣ هـ/ ١٤٣٩ م.

له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ١١٩٦، ابن تغري بردي الدليل الشافي ج ١ ص ١٣٨، ابن تغري بردي الدليل الشافي ج ١ ص ١٣٨ تر ٤٨٤، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٤٧٥ ـ ٣١٧ تر ١٠١٢.

قرقماس الشعباني بحكم انتقاله إلى الأتابكية عوضاً عن الملك الظاهر جقمق، فلم تطل مدته، وصار أمير سلاح بعد أيام، ونقل إلى إمرة سلاح عوضاً عن آقبغا، وآقبغاعن قرقماس ـ المذكور ـ بحكم عصيانه، فأقام يشبك في إمرة سلاح أشهراً ونقل إلى الأتابكية بعد تولية الأمير آقبغا التمرازي نيابة دمشق بعد عصيان الأتابك إينال الجكمي (٧)، وذلك في أواخر سنة اثنتين وأربعين، ولما صار يشبك هذا أتابك العساكر بالديار المصرية عظم وضخم ونالته السعادة، وطالت أيامه، وصارت كلمته نافذة وشفاعته مقبولة عند الملك الظاهر جقمق، وسار على طريق السلف في الحرمة وكثرة المماليك، بحسب الوقت، واستمر على ذلك سنين إلى أن مرض في أوائل سنة سبع وأربعين وثماغائة، وطال مرضه سنين، واختلفت أن مرض في أوائل سنة سبع وأربعين وثماغائة، وطال مرضه سنين، واختلفت غير ذلك، فإنه كان قد حصل له استرخاء في أعضائه وصار لا يطيق حركه يديه ولا رجليه، ثم عوفي قليلاً وصار يمشي، وركب إلى الخدمة غير مرة ثم انتكس ولزم الفراش إلى أن مات في التاريخ المذكور، وهو في حدود الخمسين من العمر تقريباً.

وكان أشقر، للطول أقرب، ساكناً، قليل الكلام، وفي لسانه لكنة، مع عجمة، وكان قليل المعرفة، مهملاً، عارياً من كل فن، مع ظلم وشح وسوء خلق وطمع زائد. علمت ذلك منه لما أخذ إقطاع الأتابك آقبغا التمرازي، وكنت أنا متحدثاً على تركة آقبغا - المذكور - فكنت إذا كلمته في أمر المستحق من الإقطاع لأجل أيتام (٢) يكاد يخرج من حال إلى حال، هذا مع الثروة الزائذة والمكانة (٣) العظيمة. ومات ولم تتخلص منه؛ ولم نأخذ استحقاق الأيتام إلا من تركته، عفا الله عنه.

<sup>(</sup>١) هو «إينال بن عبد الله الجكمي»، نائب الشام، ت ٨٤٢ هـ/ ١٤٣٨ م.

له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ١١٥١ ـ ١١٥٢، ابن تغري بردى. الدليل الشافي ج ١ ص ١١٥٢ ـ ٢٠٠ تر ٦١٧، النجوم الزاهرة

ج ١٥ ص ٤٦٩ - ٤٧٠، السخاوي. الضوء اللامع ج ٢ ص ٣٢٧ تر ١٠٧٤.

 <sup>(</sup>٢) هم أولاد «آقبغا التمرازي» من «شقراء» أخت مؤرخنا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المكنة.

ومع هذا التمكن العظيم لم يفعل في حِياته من المعروف ما يذكر به، من سُبُل ومساجد على عادة عظماء الملوك، بل أنشأ تربة بالصحراء بجوار تربة الأشرف برسباي ولم تكمل إلى الآن. ومات ودفن بها من غير تكملة، رحمه الله تعالى.

(٣) وتوفي الأمير قاني باي الجكمي (١) حاجب الحجاب بحلب على هيئة نسأل الله حسن الخاتمة - في أواخر هذه السنة بحلب، وهو أنه سكر حتى غلب عليه السكر ونام، وكان ذلك في فصل الشتاء، وعادة أهل تلك البلاد بؤرثون النار بالفحم للدف، ويجعلون ذلك بينهم ويدورون حوله، ففعل ذلك قاني باي المذكور - ونام هو ومملوكه، فعظم الدخان عليهم في البيت وهما من غلبة السكر لا يستطيعون الحركة، فماتا. وكتب بذلك محضر وأرسل إلى القاهرة.

وقاني باي ـ المذكور ـ أصله من مماليك الأمير جكم من عوض (٢) المتغلب على حلب في الدولة الناصرية فرج، وصار من جملة الخاصكية سنين إلى أن ولاه الملك جقمق حجوبية الحجاب بحلب دفعة واحدة غلطاً، ولامه على ذلك كل أحد، فلما مات على تلك الهيئة صار يسبه ويلعنه، ويلعن من أشار عليه بتوليته، لأن قاني باي ـ المذكور ـ كان مهملاً إلى الغاية.

<sup>(</sup>٢) هو «سيف الدين، جكم بن عبد الله الظاهري»، ت ٨٠٩ هـ/ ١٤٠٦م.

له ترجمة في: ابن خطيب الناصرية. الدر المنتخبج ١ ق ٢٤٧ أ- ٢٥١ أ، ابن حجر. إنباء الغمرج ٢ ص ٣٦٤ – ٣٦٦ أ، الجوهري . نزهة النفوس والأبدان ج ٢ ص ٣٦٤ – ٣٦٦ تر ١٤٤ ، ابن تغري بردي . الدلبل الشافي ج ١ ص ٢٤٧ تر ٨٤٨ ، المنهل الصافي ج ٤ ص ٣٠٣ ـ ٣٩٢ تر ٢٩٨ ، المنهل الصافي ج ٤ ص ٣٠٣ ـ ٣٩٣ تر ٢٩٠ .

استهلت هذه السنة والسلطان والخليفة على حالها، وكذلك القضاة ما عدا القاضي الشافعي، فإنه الشيخ شمس الدين محمد القاياتي، وأرباب الوظائف كذلك إلا الأمير الكبير، فإنه الأتابك إينال العلائي الناصري، ولى الأتابكية بعد موت الأتابك يشبك السودوني، والدوادار الكبير الأمير قاني باي الجاركسي وليها بعد الأمير إينال العلائي، ونائب الإسكندرية الأمير تنم، وليها بعد الأمير الطنبغا اللفاف، ونائب غزة الأمير يلخجا، وليها بعد طوخ الأبوبكري، وباقي أرباب الدولة على ما هم عليه في سنة خمس وأربعين (وثماغائة).

#### المحرم

أوله الثلاثاء.

في يوم الخميس ثالثه خلع على الأمير الوزير غرس الدين خليل بن شاهين المعزول عن نيابة ملطية قبل تاريخه باستقراره في نيابة القدس عوضاً عن الأمير طوغان العثماني، بحكم عزله وتوجهه إلى حجوبية حلب بعد موت قاني باي الجكمي.

وفيه استقر القاضي برهان اللهين إبراهيم بن الديري في نظر الجوالي مضافاً لما بيده من نظر الإسطبلات السلطانية عوضاً عن بدر الدين محمد بن المحرقي بحكم عزله.

أوله الخميس.

في يوم الاثنين خامسه استقر قاضي القضاة شهاب الدين ابن حجر في القضاء بعد موت القاياتي.

وفي يوم الثلاثاء سادسه خلع على ولي الدين السفطي باستقراره في تدريس قبة الشافعي ـ رضي الله عنه ـ بالقرافة، عوضاً عن القاياتي بحكم وفاته.

وفي يوم الاثنين سادس عشرينه خلع على السوبيني باستقراره في قضاء الشافعية بحلب عوضاً عن القاضي سراج الدين عمر الحمصي بحكم عزله.

## شهر ربيع الأول

أوله السبت.

ففي يوم السبت ثامنه وصل ابن الشريف بركات بن حسن بن عجلان من مكة إلى القاهرة ومعه تقدمة من عند أبيه إلى السلطان ما بين خيول وغيرها، وأقام بالقاهرة إلى سلخ هذا الشهر، وعاد إلى مكة، وقد أعطاه السلطان أماناً لوالده بركات ووعده بكل خير، وقد انبرم أمره في ولاية مكة.

## شهر ربيع الآخر

أوله الاثنين.

فيه خلع على ولي الدين السفطي باستقراره في نظر / البيمارستان [٢٤] المنصوري عوضاً عن القاضي محب الدين ابن الأشقر ناظر الجيش بحكم عزله، وسار السفطي في النظر سيرة سيئة (١)، وهو أنه أخذ ما لا يستحقه أعطاه لمن لا يستحق، وغير ذلك من المساوىء ما يطول ذكره، وحسابه على الله.

وفيه استقر مملوك ابن كلبك شاد الشون السلطانية في نيابة بعلبك، وهذا شيء لم يسمع بمثله من أن السلطان يولي نيابة بعلبك، وإنما نيابة بعلبك مضافة

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : «حاشية : أجمع الناس على أن السفطي كان يخرب الأوقاف، ويأخذ منها شيء لنفسه».

إلى نيابة دمشق يوليها لبعض مماليكه ـ هذا في زماننا هذا ـ وأما في زمان والدي فإنه كان يولي ـ أيضاً ـ نائب القدس والرملة وما دونها

وفي يوم الخميس رابعه خلع على القاضي محب الدين ابن الأشقر خلعة الاستمرار على وظيفته نظر الجيش، وسبب ذلك أن إبراهيم بن الديري كان قد سعى في وظيفة نظر الجيش سعياً كثيراً ووعد بمال كثير، نحو مبلغ ثمانية آلاف دينارليحملها إلى السلطان، وأذعن السلطان لذلك، وطلع في هذا اليوم على أن يستقر في وظيفة نظر الجيش، فأخلع السلطان على القاضي محب الدين هذا باستمراره، ولم يلتفت إلى غيره، ونزل إلى داره في موكب هائل.

#### جمادى الأولى

أوله الثلاثاء. فيه خلع على القاضي محب الدين ابن الشحنة باستقراره في وظائفه: قضاء حلب، وكتابة سرها، ونظر جيشها ـ بعد أن حمل للسلطان من الأموال والهدايا ما يطول الشرح في ذكره، فعظم ذلك على أهل حلب، فإنه أكثر فيهم المكث عليهم، وسار في هذه الوظائف بحرمة وافرة.

وفي يوم الجمعة رابعه (١)، الموافق لخامس مسرى أوفى النيل سنة عشر ذراعاً، ونزل المقام الفخري عثمان ابن السلطان من القلعة حتى عدى النلل وخلق المقياس، ثم عاد ففتح خليج السد على العادة.

وفي هذا المعنى يقول القاضي شهاب الدين ابن فضل الله العمري:

لمصر فضل باهر لعيشها الرغد النضر
في كل يوم يلتقي ماء الحياة والخضر
[ الرجز]

وفي العشر الأخير توغر خاطر السلطان على الأمير شاد بك الجكمي نائب حماه وعزله عن نيابتها، وعين مكانه لنيابة حماه الأمير يشبك من جانبك المؤيدي المعروف بالصوفي، أحد أمراء الألوف بحلب، وأنعم بإقطاع يشبك ـ المذكور ـ على

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : وحاشية : يوم السبت صحة ذلك اليوم».

الأمير على باي المؤيدي العجمي. ويشبك وعلى باي كان السلطان قد نفاهما قبل تاريخه بسنين من القاهرة، ورسم بأن يتوجه شادبك ـ المذكور ـ إلى القدس بطالاً، وحمل تقليد (١) الأمير يشبك وتشريفه (٢) / بنيابة حماه على يد الأمير [٤٨] تمربغا الظاهري جقمق أحد أمراء العشرات .

وفي هذا الشهر رسم السلطان بإطلاق جماعة من المماليك الأشرفية الذين كان قد حبسهم في أوائل دولته بالبلاد الشامية، ورسم بقدومهم إلى القاهرة.

#### جمادى الآخرة ورجب

لم يقع فيهما شيء .

شعبان

أوله السبت.

ففي يوم السبت خامس عشره اتفق المحابيس الذين بحبس المقشرة وقتلوا السجان وخرجوا الجميع إلى حال سبيلهم.

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشره نزل جماعة من المماليك السلطانية الجلبان وتبعوا زين الدين يحيى الاستادار وضربوه بالدبابيس إلى أن كاديهلك، لولا أنه دخل بيت الأمير طوخ من تمراز \_ أحد مقدمي الألوف \_ وإلا كانت ذهبت روحه.

<sup>(</sup>١) التقليد: هو المرسوم السلطاني بالتعيين في إحدى الوظائف.

<sup>(</sup>٢) التشريف، والحمع تشاريف: الملابس الخاصة بأرباب الوظائف في الدولة، والمعم بها عليهم من قبل السلطان.

راجع: القلقشندي. صبح الأعشى ج ٤ص ٥٢ - ٥٤.

#### شهر رمضان

لم يقع فيه شيء.

شوال

أوله الثلاثاء.

في يوم الجمعة رابعه عزل السلطان قاضي القضاة بدر الدين التنسي المالكي بسبب حبسه لشخص مدة طويلة، ثم أخلع عليه باستمراره.

وفي يوم الخميس سابع عشره برز أمير حاج المحمل الأمير سونجبغا الناصري أحد أمراء العشرات بالمحمل إلى بركة الحجاج، وأمير الركب الأول في هذه السنة الأمير سمام الحسني أحد أمراء العشرات \_ أيضاً \_ وسافرت في هذه السنة \_ أيضاً \_ خوند مغل بنت القاضي ناصر الدين ابن البارزي زوجة السلطان الملك الظاهر جقمق في الركب الأول، وحج صحبتها أخوها القاضي كمال الدين محمد بن البارزي كاتب السر الشريف ومعه جماعة كبيرة من حواشيه، وكلاهما حج بتجمل زائد إلى الغاية، وفعل ابن البارزي \_ المذكور \_ في هذه السفرة من المعروف والإحسان ما لعله يذكر عنه إلى الأبد.

#### ذو القعدة

أوله الخميس.

ففي يوم السبت ثالثه وصل الأمير إسماعيل بن عمر الهواري من بلاد الصعيد إلى القاهرة طائعاً، وخلع السلطان عليه خلعة الرضا وقيد له فرساً بسرج ذهب وكنبوش زركش.

وفي يوم السبت عاشره خلع السلطان على الأمير جاني بك اليشبكي أحد أمراء العشرات ورأس نوبة باستقراره في ولاية القاهرة، بعد عزل منصور بن الطبلاوي على كره منه.

[٤٩] . وفي يوم الثلاثاء ثالث عشره // خلع على جانبك ـ المذكور ـ باستقراره حاجباً من جملة الحجاب، زيادة على ولاية القاهرة.

#### ذو الحجة

أوله الجمعة.

في يوم الاثنين رابعه خلع على ابن النويري باستقراره قاضي القضاة الشافعية بحلب بعد عزل السوبيني.

وفي يوم السبت ثالث عشرينه، فيه وصل مبشر الحاج أحمد بن جانبك (و) أخبر بالأمن والسلامة.

أمر النيل في هذه السنة

كانت القاعدة \_ أعني الماء القديم \_ ستة أذرع وستة وعشرين إصبعاً، وكان مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً واثنين وعشرين إصبعاً.

# ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان

(١) توفي العلامة قاضي القضاة شمس الدين محمد بن علي بن محمد بن يعقوب القاياتي (١) الشافعي، قاضي قضاة الديار المصرية وعالمها في العشر الأخير من محرم هذه السنة، وصلى عليه بمصلاة المؤمني، وحضر السلطان الصلاة عليه، ودفن بتربة الصوفية خارج باب النصر (٢).

ومولده بقايات (٣) في سنة خس وثمانين وسبعمائة تقريباً، ثم انتقل إلى القاهرة مع والده، وكمل حفظ الترآن العزيز بها، وحفظ عدة مختصرات في مذهبه، وأقبل على طلب العلم، وحضر دروس شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني (٤)، وتفقه بعمه الشيخ ناصر الدين القاياتي، وأخذ عن الشيخ بدر الدين

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : «صوابه ؛ خارج بابي زويلة» .

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في: ابن حجر. إنباء الغمرج ٩ ص ٢٤٧ ـ ٢٤٩، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ٢ ص ٢٥٦ تـ ر ٢٢٥٠، المنهل الصافي مح ٣ ق ١٤٤ أ ـ ١٤٥ ب، النجوم الـزاهـرة ج ١٥ ص ١٥٣ ـ ١٤٥، السخاوي. التبر المسبوك ص ١٥٩ ـ ١٦٧، الذيل التام ق ٢٨١ ـ ٧٨ ب، الذيل على رفع الإصر ص ٢٧٨ ـ ٢٩٥، الضوء اللامع ج٨ ص ٢١٢ ـ ٢١٤ تر١٥٥، السيوطي. حسن المحاضرة ج ١ ص ٤٤٠ ـ ٤٤١ تر ١٩٨، ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ٧ ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى «قايات» من أعمال البهنساوية، بصعيد مصر.

راجع: السخاوي. التبر المسبوك ص ١٦٠، الضوء اللامع ج ٨ ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) هو «سراج الدين، عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق بن عبد الحق، الكناني، البلقيني، الشافعي»، ت ٨٠٥هـ. / ١٤٠٣ م.

له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٣ ص ١١٠٨، ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ج ٤ ص ٢٤٠ ـ ٢٤٧ تر ٢١، المجمع المؤسس ص ٤٢ ـ ٢٤٧ تر ٢١، المجمع المؤسس ق ١١٨ ب - ٢٠٣ بان فهد المكي. لحظ الألحاظ ص ٢٠٦ ـ ٢١٧، ابن تغري بردي. =

الطنبدي (١) والشيخ شمس الدين الغراقي (٢) والشيخ تقي الدين ابن العز الحنبلي والشيخ قنبر العجمي (٣) ونور الدين الأدمي (٤) والشيخ قنبر العجمي (٣) ونور الدين الأدمي (٤) والشيخ همام الدين الخوارزمي (٦) والعلامة عز الدين ابن جماعة (٧): - في العلوم

الدليل الشافي ج ١ ص ٢٩٧ تر ١٧٢٧، المنهل الصافي مج ٢ ق ٤٧٣، النجوم الزاهرة ج ١٣ ص ٢٩٠ ـ ٣٠، الجوهري. نزهة النفوس والأبدان ج ٢ ص ١٧١ ـ ١٧٢، السخاوي. الجواهر والدرر ق ٢٩ أ، الضوء اللامع ج ٦ ص ٨٥ ـ ٩٠ تر ٢٨٦، السيوطي. حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٢٩ ـ ٣٣٥ تر ٢٧٦، ابن العماد الحنبلي. شذرات. الذهب ج ٧ ص ٥١ ـ ٥٠ .

(۲) هو «شمس الدین، محمد بن أحمد بن خلیل»، ت ۸۱٦ هـ/ ۱٤۱۳ م. له ترجمة في: المقریزي. السلوك ج ٤ ص ۲۷۰ ـ ۲۷۰، ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعیة ج ٤ ص 77 - 73، ابن حجر. إنباء الغمر ج 7 ص 77 - 73، السخاوي. الضوء اللامع ج 7 ص 70 - 70 تر 70 - 70 المناد الغمر ج 70 - 70 المناد ا

(٣) هو «قنبر بن محمد بن عبد الله السبزواني»، ت ٨٠١ هـ/ ١٣٩٩ م له ترجمة في: ابن حجر. إنباء الغمر ج ٢ ص ٨٠ ـ ٨١ تر ٧٠، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ٢ ص ٤٩٥ ـ ٥٥٠ تر ١٨٨٨، المنهل الصافي مج ٣ ق ٢٧، النجوم الزاهرة ج ١٣ ص ٤، السخاوي . الضوء اللامع ج ٦ ص ٢٢٥ تر ٧٥٥.

(٤) هو «نور الدين، أحمد بن أبي بكر بن أحمد الأدمي، الشافعي»، ت ٨١٣ هـ/ ١٤١٠ م. له ترجمة في : السخاوي . الضوء اللامع ج ٥ ص ١٦٣ ـ ١٦٤ تر ٥٥٩.

(٥)هو « محمد، المعروف بقطب الدين الأبرقوهي»، ت ٨١٩ هـ/ ١٤١٦ م . له ترجمة في: ابن حجر. إنباء الغمر ج ٣ ص ١٢١ تر ٤٦، السخاوي. الضوء اللامع ج ١٠ ص ١١٤ تر ٤٢٩ .

(٢) هو «همام الدين، همام (أو محمد) بن أحمد الخوارزمي، ت ٨١٩ هـ. / ١٤١٦ م. له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ٣٧٦، ابن حجر. إنباء الغمر ج ٣ ص ١٢٢ – ١٢٣ تر ٥١، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ٢ ص ٩٩٥ تر ٢٠٤٠، المنهل الصافي مج ٣ ق ٧٤ ب \_ ٥٧)، النجوم الزاهرة ج ١٤ ص ١٤١ – ١٤١، السخاوي. الضوء اللامع ج ٧ ص ١٢٨ تر ٢٠٤٠، ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ٧ ص ١٤٣ - ١٤٤.

(٧) هـ و «عز الدين، محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله، ٤=

العقلية وغيرها ـ والشبخ برهان الدين البيجوري (١) وقاضي القضاة ولي الدين أحمد العراقي (٢) ، وتماضي القضاة شمس الدين محمد البساطي المالكي ، والعلامة علاء الدين محمد البخاري الحنفي ، ولازمه كثيراً وبه انتفع ، وعرف بين فقهاء الديار المصرية .

= ت ۱۹۱۸ هـ/۱٤۱۷م.

له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ٣٧٧ - ٣٧٨، ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ج ٤ ص ٢٠ - ٣٣ تر ٧٤١، ابن حجر. إنباء الغمر ج ٣ ص ١١٥ - ١١٧ تر ٢٦، المجمع المؤسس ق ٢٦١ ب - ٢٦٢ أ، ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص ٢٦٧، ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٤ ص ١٤٣ - ١٤٤، البقاعي. عنوان الزمان ق ٣٨، المجوهري. نزهة النفوس والأبدان ج ٢ ص ٢٧٣ - ٣٣٣ تر ٥٩٥، السخاوي. الضوء اللامع ج ٧ ص ١٧١ - ١٧٤ تر ٧، السيوطي. بغية الوعاة ج ١ ص ٢٣٠، حسن المحاضرة ج ١ ص ٥٤٨ تر ٤٦، عبد الله بن زين. جمان الدر ق ٧ أ.

(۱) هو «برهان الدين، إبراهيم بن أحمد بن علي بن سليمان بن سليم بن فريع بن أحمد»، تحمد من ما ١٤٢٢ م.

له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص 777، ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ج ٤ ص 19 - 19 تر 10 - 19 ابن حجر. إنباء الغمر ج ٣ ص 10 - 10 تر 10 - 10 ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص 10 - 10 المنهل الصافي ج ١ ص 10 - 10 تر 10 - 10 النجوم الزاهرة ج ١ ص 10 - 10 السيوطي. حسن المحاضرة ج ١ ص 10 - 10 السيوطي. حسن المحاضرة ج ١ ص 10 - 10 النجوء العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ٧ ص 10 - 10 المحافرة الحنبلي. شذرات الذهب ج ٧ ص 10 - 10

(٢) هو « ولي الدين، أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم، المهراني، العراقي، الشافعي»، ت ٨٢٦ هـ/ ١٤٢٣م.

وكان سمع الحديث في مبدأ أمره من شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، والحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي (١)، والشيخ سراج الدين ابن (٢) الملقن، وغيرهم، وحدث ببعض مسموعاته.

وكان أولاً يتكسب بتحمل الشهادة مدة طويلة بجامع الصالح (٣)، خارج بابي زويلة إلى أن قرر طالباً بمدرسة الملك المؤيد شيخ التي عمرها داخل بابي

(٢) هنو «سراج الدين، أبو حفص، عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري، الأندلسي، الشافعي»، ت ٨٠٤ هـ/ ١٤٠١م.

له ترجمة في: ابن الملقن. العقد المذهب ق ١٧٠ ، التقى الفاسي. ذيل التقييد ق ٢٤٠ ، ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ج ٤ ص ٥٣ - ٥٨ تر ٢٧٩ ، ابن حجر. إنباء الغمر ج ٢ ص ٢١٦ - ٢١٦ تر ٢٦٦ ، ذيل الدرر الكامنة ق ٥٠ - ٥٢ ، المجمع المؤسس ق ٢٢٠ - ٢٢٧ ، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٢٠٥ تر ١٧٤٧ ، المنهل الصافي مج ٣ ق ٢٣٤ ب - ٢٣٠ أ، ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص ١٩٧ - ٢٠٠ ، السخاوي. الضوء اللامع ج ٦ ص ١٠٠ تر ١٩٠٠ تر ١٣٠٠ ، السيوطي. حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٣٨ تر ١٨٤ ، طبقات الحفاظ ص ٥٣٧ - ٥٠٠ تر ١١٧٥ ، ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ٧ ص ٤٤ - ٥٥ ، محمد كمال الدين. ابن الملقن مؤرخاً.

(٣) جامع الصالح: نسبة إلى « الصالح طلائع بن رزيك»، أنشأه ليدفن فيه رأس الحسين بن علي - رضي الله عنهما ـ لكن لم يمكنه الفائز بنصر الله من ذلك، فبقي الجامع معطلاً من الخطبة إلى أيام المعز أيبك التركماني، حيث أقيمت فيه أول خطبة وصلاة جمعة سنة بضع وخمسين وستماثة للهجرة، واستمرت بعده.

راجع: المقريسزي. الخسطط ج ٢ ص ٢٩٣ - ٢٩٤ ، علي مبسارك. الخسطط ج ٢ص ٣٣ - ٣٤ .

<sup>(</sup>۱) هو «زين الدين، عبد الرحيم»، ابو الذي قبله، ت ٨٠٦ هـ/ ١٤٠٤ م.

له ترجمة في: التقى الفاسي. ذيل التقييد ق ١٩٤٤ ب - ١٩٥٠ ب، ابن الجزري. غاية النهاية في طبقات القراء ج ١ ص ٢٨٣ تر ١٩٣٠، المقريزي. السلوك ج ٣ ص ١١٢٨، ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ج ٤ ص ٣٣ - ٣٨ تر ٢٣٢، ابن حجر. إنباء الغمر ج ٢ ص ٢٧٠ - ٢٧٠ تر ٢٣٢، ابن حجر. إنباء الغمر ج ٢ ص ٢٧٠ - ٢٧٠ المجمع المؤسس ق ٩٩ أ - ١٠١ ب، ابن الغنزي. بهجة الناظرين ق ١١٤ أ - ١١٥ ب، ابن فهد المكي. لحظ الألخاظ ص ٢٢٠ - ٢٣٠، ابن تغري بردي. المدليل الشافي ج ١ ص ٢٠٩ تر ٢٠٩ تر ١١٤، المنهل الصافي مج ٢ ق ٢٣٠، النجوم الزاهرة ج ١٣ ص ٣٤ - ٣٥، الجوهري. نزهة النفوس والأبدان ج ٢ ص ١٩٠ - ١٩١، السخاوي. الضوء اللامع ج ٤ ص ١٧١ - ١٧٨ تر ٢٥٤، السيوطي. حسن المحاضرة ج ١ ص ١٩٠ - ١٩١ تر ٢٥٤، السيوطي. حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٩٠ - ٢٦٠ تر ٢٥٤، السيوطي.

زويلة، ثم ولي تدريس الحديث بالبرقوقية عوضاً عن الشيخ نور الدين القمني (١) وي سنة // ثلاثين وثمانمائة، ثم استقر في تدريس الفقه بالمدرسة الأشرفية برسباي، ثم ولي مشيخة خانقاه سعيد السعداء بعد موت قاضي القضاة شهاب الدين أحمد الأموي المعروف بابن المحمرة (٢) ، وتصدى للإفتاء والتدريس سنين ، وانتفع به الطلبة

وكان بارعاً في فنون كثيرة، عارفاً بالفقه والأصلين، محققاً للفقه وفروعه، إماماً في المعقول وعلمي المعاني والبيان، هذا مع الورع والتقشف في مركبه وملبسه، وكان يمشي على قدميه (٣) في غالب حوائجه، وإن أبعد ركب حماراً، حتى في يوم طلبه السلطان ليلي القضاء، طلع بعد الظهر على حمار. رأيته على تلك الهيئة وهو نازل من القلعة، ثم طع من الغد وقبل القضاء بعد شروط هينة، وولي في رابع عشر المحرم سنة تسع وأربعين، ولم يلبس تشريف القضاء، بل نزل بطيلسانه على فرس وبين يديه أكابر الدولة، واعتذر بعدم لبسه الخلعة أنها من عند ناظر الخاص. ولما نزل إلى مدرسة الصالحية وقام بعض الرسل ليدعي على شخص منعه، وقال: هذه حيلة لا أسمعها، ثم ركب وعاد إلى داره، وباشر على شخص منعه، وقال: هذه حيلة لا أسمعها، ثم ركب وعاد إلى داره، وباشر القضاء بعفة، وحسنت سيرته، غير أنه أحب وظيفة القضاء إلى الغاية، وولى النواب الكثيرة، وراعى الناس، وصار يكرم أرباب الدولة، وتعاظم في سلامه وكلامه.

<sup>(</sup>١) هو « نور الدين، علي بن عبد الرحمن بن علي » ت ٨٣٠ هـ . / ١٤٢٦ م .

له ترجمة في: ابن حجر. إنباء الغمرج ٣ ص ٣٩٠ تـر ١٠، السخاوي الضوء اللامع ج ٥ ص ٢٣٦ تر ٢٠٨.

<sup>(</sup>۲) هو «شهاب الدین، أحمد بن صلاح بن محمد بن محمد بن عثمان بن نصر بن عیسی بن عثمان»، ت ۸٤٠ هـ/ ۱٤٣٦ م.

له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ١٠١٤، ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ج ٤ ص ١٠١٠ من ١٠٢٠ ـ ١٣٤ م ١٠٤٠ ابن تغري بردى. النجوم النزاهرة ج ١٥ ص ٢٠٦ ـ ٢٠٠٧، السخاوي. الضوء اللاسع ج ٢ ص ١٨٦ ـ ١٨٠ تر ٥١٥ ، السيوطي. حسن المحاضرة ج ١ ص ٤٤٠ تر ١٩٥، ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ٧ ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « أقدامه ».

ومع غزير علمه عيب عليه في خطبته لما خطب في يوم الجمعة وصلى بالسلطان، فإنه كان فيه شبه لكنة وإمساك عن سرعة الكلام حتى في دروسه، رحمه الله تعالى.

(٢) وتوفي القاضي بهاء الدين محمد أبن القاضي نجم الدين عمر بن حجي (١) الشافعي الدمشقي، ناظر جيش دمشق بالقاهرة بعد مرض طويل في ثالث عشرين صفر، وكانت وفاته بقاعة البرابخية بساحل بولاق، وغسل بها، وحمل إلى أن صلى عليه بمصلاة المؤمني من تحت قلعة الجبل، وحنبر السلطان الصلاة عليه، ودفن عند قبر القاضي ناصر الدين ابن البارزي (٢) تجاه شباك قبة الشافعي - رضي الله عنه - وهو في حدود الأربعين تخميناً.

وكان ولي قضاء الشافعية بدمشق بعد وفاة والده، ثم عزل عنها، وتولي نظر جيشها مدة أشهر، مضافاً إلى نظر جيشها مدة أشهر، مضافاً إلى نظر جيش دمشق، ثم عزل وعاد / / إلى دمشق على نظر جيشها ونظر قلعتها ، [٥٠] واستمر على ذلك مدة، ثم قدم إلى القاهرة ودام بها عند صهره القاضي كمال الدين كاتب السرحتى مرض ومات في التاريخ المذكور.

<sup>(</sup>١) هو «محمد بن عمر بن حجي بن موسى بن أحمد بن سعد». له ترجمة في: ابن تغري بـردي . النجـوم الزاهـرة ج ١٥ ص ١٥٠ - ٥١٥ ، السخاوي . التبـر المسبوك ص ١٦٧ ، الـذيل التـام ق ١٨٠ ، الضوء اللامع ج ٨ ص ٢٤٢ ـ ٣٤٣ تر ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) هـ و «ناصر الدين، أبو المعالي، محمد بن محمد بن عثمان بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله»، ت ٨٢٣ هـ/ ١٤٢٠ م.

له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ٥٤٥، ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ج ٤ ص ١٣٥، ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ج ٤ ص ١٣٧ تر ١٦١ ابن تغري بردي. المدليل الشافي ج ٢ ص ١٧٧ تر ٢٣١، المنهل الصافي مج ٣ ق ١٧٣ أ - ١٧٤ أ، النجوم الزاهرة ج ١٤ ص ١٦١ - ١٦٢، الجوهري. نزهة النفوس والأبدان ج ٢ ص ١٨١ - ٤٨٢ تر ٥٩٥، السخاوي. الضوء اللامع ج ٩ ص ١٣٧ - ١٣٩ تر ٣٥٠، ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ٧ ص ١٦١.

وكان شاباً جميلًا طوالًا جسيهاً طويل اللحية أصهبها أبيض اللون، كريماً مفرطاً في الكرم، مات وعليه جملة كثيرة من الديون، أزيد من عشرين ألف دينار، وكان فيه حشمة ورياسة.

على أنه كان قليل البضاعة من العلم بالنسبة إلى والله و رحمهما الله تعالى .

(٣) وتوفي الشيخ عز الدين (١) شيخ الصنلاحية بالقدس الشريف في أوائل شهر رمضان ، وتولى عنه الشيخ جمال الدين عبد الله بن جماعة (٢) بمال بذله في ذلك على ما قيل .

وكان الشيخ عز الدين عالماً فقيهاً فاضلاً، ولي نيابة الحكم الشافعية بالقاهرة سنين كثيرة، وكان معدوداً من فقهاء الشافعية، رحمه الله تعالى (٣).

(٤) وتوفي العلامة شهاب الدين أحمد بن رجب بن طيبغا المجدي (٤) الشافعي في ليلة السبت العاشر من ذي القعدة ، وصلًى عليه بالجامع الأزهر .

ومولده بالقاهرة في سنة سبع وستين وسبعمائة، وبها نشأ، وتفقه على مذهب الشافعي ـ رضي الله عنه ـ ولازم علماء عصره حتى برع في الفقه والعربية والفرائض والحساب والهيئة والهندسة، وتصدى للإقراء والتدريس سنين، وانتفع

<sup>(</sup>١) هنو «عبد السلام بن داود بن عثمان بن عبد السلام، المعروف بالعز السلطي، المقدسي، الشافعي».

له ترجمة في: ابن تغري بردي. النجوم الـزاهرة ج ١٥ ص ٥١٥، السخـاوي. التبر المسبـوك ص ١٥٣ ـ ١٥٦، الذيل التام ق ٨٧ أ، الضوء اللامع ج ٤ ص ٢٠٣ ـ ٢٠٦ تر ٥١٤.

 <sup>(</sup>۲) هو «جمال الدين، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم»، ت ٨٦٥ هـ/ ١٤٦١ م.
 له ترجمة في: السخاوي. الضوء اللامع ج ٥ ص ١ ٥ ـ ٢٥ تر ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٤٦ تـر ١٥٥، المنهل الصافي ج ١ ص ٢٧٩ تـر ١٥٥، التبر المسبوك ص ١٤٩ ـ ص ٢٧٩، السخاوي. التبر المسبوك ص ١٤٩ ـ ١٥١، الذيل التام ق ٨٧ أ الضوء اللامع ج ١ ص ٣٠٠ ـ ٣٠٠، ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ٧ ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في : ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٤٦ تـر ١٥٥ ، المنهل الصافي ج ١ ص ٢٩٦ ـ ٢٩٧ تر ١٥٧ ، النجوم الـزاهرة ج ١٥ ص ٥١٥ ، السخاوي. الضوء الـلامع ج ١ ص ٣٠٠ ـ ٣٠٠ .

به الناس. وكان له مشاركة في علوم كثيرة ، لا سيها الفرائض والحساب ، فإنه كان فيهها إمام عصره ، وله مصنفات كثيرة نافعة ، رحمه الله تعالى.

(٥) وتوفي الشيخ المعتقد يوسف البحيري<sup>(١)</sup> الشافعي في ليلة الأحد حادي عشر ذي القعدة، وصلى عليه بالجامع الأزهر، وحضرت أنا غسله ودفنه، وصلى عليه قاضي القضاة بدر الدين العيني<sup>(٢)</sup>، وكان بينه وبين العيني عداوة عظيمة من سنين عديدة.

وكان الشيخ يوسف هذا غالب إقامته بالجامع الأزهر مستقبل القبلة، وكان بيني وبينه صحبة أكيدة، وحججنا معاً في سنة ثمان وأربعين، وعاد من الحج متمرضاً إلى أن توفي بالقاهرة في التاريخ المذكور.

وكان آمراً بالمعروف، وفيه تعصب لمن يقصده من أرباب الحواثج، وكانت شفاعته مقبولة // عند أرباب الشوكة ، وكان خيراً ، رحمه الله . [٢٠]

(٦) وتوفي الأمير سيف الدين سودون بن عبد الله المحمدي (٣) نائب قلعة دمشق بها في أوائل صفر.

وكان أصله من مماليك الأمير سودون المحمدي (٤) المعروف بتلي - أعني مجنون - وبه عرف بالمحمدي على شهرة أستاذه، ثم ترقى بعد موت أستاذه حتى صار رأس نوبة الجمدارية في الدولة الأشرفية، وأعطاه الأشرف إمرة عشرة، فامتنع

<sup>(</sup>۱) هو «جمال الدين، يوسف بن محمد بن جامع البحيري»، له ترجمة في : ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ٢ ص ٨٠٩ تر ٢٧٢٢، المنهل الصافي مج ٣ ق ٣٢٦ أ - ٣٢٧ أ، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥١٦، السخاوي. التبر المسبوك ص ١٦٩، الضوء السلامع ج ١٠ ص ٣٣٣ تر ١٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) راجع تر ١٩ من حولية ٨٥٥ هـ .

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٣٢٩ تر ١١٣٠، المنهل الصافي مج ٢ ق ١١٠٠ ب ـ ١٠١١ أ ، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥١٦ - ٥١٧ ، السخاوي . التبسر المسبوك ض ١٥٢ ـ ١٥٨ تر ١٠٨٤ .

<sup>(</sup>٤) قتله «المؤيد شيخ المحمودي» في المحرم سنة ٨١٨ هـ/ ١٤١٥ م . له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٣٢٩ تر ١١٢٩، المنهل الصافي مج٢ ق ١٠١، النجوم الزاهرة ج ١٤ ص ١٣٩، السخاوي. الضوء اللامع ج ٣ ص ٢٨٥ تر ١٠٨٣.

واستمر على إقطاعه إلى أن مات الأشرف ووقع بين الأتابك جقمق وبين الملك العزيز يوسف، انضم سودون هذا للعزيز، فعظم ذلك على جقمق لصهارة كانت بينها قديماً، فلم تسلطن نفاه، ثم شفع فيه بعد مدة، فأعاده وأنعم عليه بإمرة عشرة وولاه نظر مكة المشزفة، وكان وليها في الدولة الأشرفية وهدم سقف البيت الشريف وفعل ما لا يجوز فعله، وما كان قصده بذلك إلا مصلحة البيت الشريف، فوقع خلاف ما قصده، وهو أن البيت كان يدلف قليلاً، فصار الآن أضعاف ما كان، هذا (مع) أنه بحرد البيت الشريف عن الكسوة أياماً، وكشف السقف وهدمه، وفعل ما لا يجوز فعله، حتى إن بعض أعيان مشايخ مكة خرج منها خوفاً من حلول العذاب من الله عز وجل ومن يومئذ صار الطير من الحمام وغيره يقعد على ظهر البيت الشريف، وكان أولاً يحوم حول البيت وكصل منه المشرد حول البيت ولا يحط على سقفه ولا على جداره لشيء كان مكتوباً عليه، فلما هدمه سودون - المذكور - بطل ذلك وصار الطير يحط على البيت ويحصل منه الضرر التام، فكان حال سودون في هذا الأمر أحق بقول القائل:

رام نفعاً فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا [الخفيف]

ودام بحكة سنين، ثم قدم إلى القاهرة، وتولى نيابة قلعة دمشق ، فتوجه إليها، وأقام بها مدة، وبود

وكان ديناً خيراً، وعنده تعاظم وشمم، رحمه الله تعالى.

(٧) وتوفي الأمير سيف الدين يلخجا<sup>(١)</sup> بن عبد الله من مامش الناصري الساقي نائب غزة بالقدس الشريف في أوائل جمادى الآخرة وسنه نيف على خمسين<sup>(٢)</sup> سنة .

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ۲ ص ۷۹۰ ـ ۷۹۲ ، تسر ۲۲۷۹ ، المنهل الصافي مج ٣ ق ٣٠٦ أ ـ ٣٠٧ أ ، النجوم الـزاهرة ج ١٥ ص ٥١٧ ـ ٥١٨ ، السخاوي . التبر المسبوك ص ١٦٨ ـ ١٦٩ ، الذيل التام ق ٨٧ ب ، الضوء اللامع ج ١٠ ص ٢٩١ تر ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) في هامش «أ » : « لعله تسعير » ، وهو مخالف لما جاء في النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥١٧ وقد طابقت معلومته هنا ما أثبت في المتر .

وكان أصله من مماليك الملك الظاهر برقوق، أخذه مع أبويه وأعطاهم لولده سيدي عبد العزيز الذي تسلطن ولقب: المنصور، ثم بعد موت عبد العزيز ـ المذكور ـ أخذه الملك الناصر // فرج وجغله خاصكياً ثم ساقياً، [٣٥] واختص بالناصر إلى الغاية. وكان إذ ذاك يضرب بحسنه المثل، ولما تسلطن للملك المؤيد شيخ عزله عن السقاية وجعله من جملة الخاصكية، ودام على ذلك معززاً مكرماً (١) إلى أن أنعم عليه الملك الأشرف برسباي بإمرة عشرة بعد سنة ثلاثين وثما غاثة، ثم جعله من جملة رءوس النوب، وتوجه أمير حاج الركب الأول في سنة أربع وثلاثين، ثم أرسله الأشرف في سنة سبع وثلاثين إلى شد بندر جدة وصحبته الصاحب كريم الدين ابن كاتب المناخ (٢٠ لما عن الوزر، ثم عاد إلى القاهرة، ولم يزل يلخجا على ذلك حتى أنعم عليه الملك الظاهر جقمق بإمرة طبلخاناه، ثم جعله رأس نوبة ثانياً، ثم ولاه بعد سنين نيابة غزة في أوائل سنة خمسين، فتوجه إليها، ودام بها إلى أن حصل له مرض وطال به (٢٠)، أرسل استعفى، فأعفى وتوجه إلى القدس، فمات به بعد أيام قليلة (٤٠).

وكان أميراً 'جليلاً معظماً في الدولة، مليح الشكل، مشهوراً بالشجاعة والإقدام، ساق المحمل خاصكياً وناتباً وباشا عدة سنين تزيد على عشرين سنة، وكان متجملاً في مركبه وملبسه ومماليكه وسلاحه وبركه، وكان منهمكاً في اللذات، مسرفاً على نفسه، مع سلامة باطن على قاعدة أبناء جنسه التتار.

وكان كثير من الناس ينسبه إلى الظلم والعسف، وليس كذلك، إلا أنه كان شديداً على خدمه، ويحب إظهار الحرمة، فلذلك كان من لا يعرفه يقول في حقه ما يقول، سامحه الله وعفا عنه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «معزوزاً مكورماً».

<sup>(</sup>٢) ٰراجع تر ٦ من حولية ٨٥٢ هـ.

<sup>(</sup>٣) في هامش «أ»: «حاشية: وكان أرسله الظاهر إلى ناحية البرلس لقياس أرضها، فقاس الأرض والزمال وظلم أهلها ظلماً فاحشاً، فاستمر ـ سامحه الله».

<sup>(</sup>٤) في «أ» : قليلًا.

(^) وتوفي الطواشي صفي الدين جوهـ التمرازي الحبشي(١) الخـازندار كان ـ ثم شيخ الخدام بالحرم النبوي ـ على ساكنه أفصل الصلاة والسلام ـ في أواخر هذه السنة، وقدم خبر موته إلى القاهرة في ذئي الحجة.

وكان أصله من خدام الأمير تمراز الظاهري(٢) النائب، ثم رقي من بعده في الحدم حتى صار في الدولة الأشرفية جمداراً كبيراً، واستمر على ذلك سنين إلى أن ولاه الملك الظاهر جقمق الخازندارية بعد موت الأمير جوهر القنقبائي، فباشر الخازندارية بتجمل مع الناس وحشمة، فلم تطل مدته وعزل بالأمير فيروز [٤٥] النوروزي الرومي (٣) وصودر، ثم أطلق بطالاً بالقاهرة مدة // وتولى مشيخة الحرم النبوي، فتوجه إلى المدينة الشريفة في سنة تسع وأربعين وأقام بها إلى أن توفي بعد أن ضعف أياماً قلائل في التاريخ المذكور.

وكان حبشي الجنس، مليح الشكل، وفيه كرم وحشمة مع تواضع، وله ذوق ، ويحب سماع الطرب<sup>(٤)</sup> وتعجبه الرقة والنكتة ويفهمها بسرعة ، رحمه الله نعالى وعفا عنه .

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ۱ ص ۲۵۶ ــ ۲۵۰ تر ۸۷۱، المنهل الصافي مج ۲ ق ۹ ب، النجوم الزاهرة ج ۱۰ ص ۱۵۸ ــ ۱۵۹، السخاوي. التبر المسبوك ص ۱۵۱، الذيل التام ق ۸۷ ب، الضوء اللامع ج ۳ ص ۸۲ تر ۳۲۰.

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ٢ ص ٥٢٤ تر ١٨٠٦، المنهل الصافي مج ٢ ق ٣٥٥ أ ـ ٣٥٦ ب، النجوم الزاهرة ج ٦١ ص ٣١٦ ـ ٣١٣، السخاوي. الضوء اللامع ج ٦ ص ٢٧٦ ـ ٣٧٦ ، السخاوي. المنوء اللامع ج ٦ ص ٢٧٦ ـ ١٧٧ تر ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ٢٠١، ابن حجر. إنباء الغمر ج ٢ ص ٤٩٧ تر ٩، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٢٢٥ تر ٧٨٧، المنهل الصافي ج ٤ ص ١٤٣ ـ ١٤٦ تر ٧٨٧، المنهل الصافي ج ٤ ص ١٤٣ ـ ١٤٣ تر ٧٩٨، النجوم النزاهرة ج ١٨٣، ص ١٨٣ ـ ١٨٤، الجوهري. نزهة النفوس والأبدان ج ٢ ص ٨٣ تر ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) في «أ» : الطيب».

# سنة إحدى وخمسين وثمانمائة

استهلت والسلطان والخليفة والقضاة بحالهم إلا قاضي القضاة الشافعي فإنه علم الدين صالح البلقيني، وولايته في أول السنة المذكورة، عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين ابن حجر بحكم عزله، وأتابك العساكر الأمير إينال العلائي الناصري، وأمير سلاح تمراز القرمشي الظاهري، وأمير مجلس جرباش الكريمي الظاهري المعروف بقاشق، والأمير آخور قراقجا الحسني الظاهري، وحاجب الحجاب تنبك البردبكي الظاهري، ورأس نوبة النوب تمرباي التمربغاوي، والدوادار قاني باي الجركسي، وبقية أمراء الألوف: ولد المقام الشريف المقام الفخري عثمان وأسنبغا الطياري وطوخ من تمراز الناصري المعروف بيني بازق والشهابي أحمد بن علي بن إينال والطنبغا المعلم أمير ثمانين فارس، والأمير آخور الثاني جرباش المحمدي الناصري المعروف بكرت، ورأس نوبة ثاني جانبك القرماني الظاهري، والدوادار الثاني دولات باي المحمودي المؤيدي، والحاجب الثاني نوكار الناصري على إمرة عشرة ضعيفة، وهو ممن لا يؤبه إليه، وشاد الشراب خاناه يونس السيفي آقباي، والزردكاش تغري برمش السيفي يشبك ابن أزدمر، وناثب قلعة الجبل تغري برمش الجلالي المؤيدي الفقيه، والخازندار قراجا الظاهري جقمق، والزمام والخازندار فيروز النوروزي الطواشي الرومي، ومقدم المماليك عبد اللطيف المنجكي العثماني، ونائبه جوهر النوروزي، ومباشرو الدولة: القاضى كمال الدين البارزي كاتب السر الشريف، ونائبه القاضى معين الدين عبد اللطيف بن العجمي، وناظر الجيوش المنصورة القاضي محب الدين محمد بن الأشقر، والوزير الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن كاتب [00] المناخ، وناظر الخواص الصاحب جمال الدين// يوسف بن كاتب جكم، والأستادار زين الدين يحيى قريب ابن أبي الفرج، وناظر الإسطبل السلطاني برهان الدين إبراهيم الديري الحنفى، وكاتب المماليك فرج بن النحال.

نواب البلاد الشامية وغيرها: نائب الشام الأمير جلبان أمير آخور، ونائب حلب الأمير قاني باي البهلوان الناصري، ونائب طرابلس الأمير برسباي من حزة الناصري، ونائب حماه الأمير يشبك من جانبك المؤيدي الصوفي، ونائب صفد الأمير بيغوث من صفر خجا المؤيدي الأعرج، ونائب غزة الأمير يشبك الحمزاوي، ونائب ملطية الأمير قانصوة النوروزي، ونائب الكرك الأمير حاج إينال الجكمي، ونائب الإسكندرية الأمير تنم من عبد الرزاق المؤيدي المحتسب. وهؤلاء من يطلق عليهم ملك الأمراء. وأما بقية نواب القلاع والبلدان فكثير.

ذكر ملوك الأقطار: وأمير مكة المشرفة السيد الشريف بركات بن حسن بن عجلان، وأمير المدينة النبوية ـ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ـ الشريف أميان بن مانع بن على الحسيني، وصاحب الينبع الشريف هلمان، وصاحب هراة وغيرها من ممالك العجم القان معين الدين شاه رح بن تيمورلنك وجماعه من أولاده وأحفاده على عدة ممالك، منهم صاحب سمرقند وغيرها القان سيف الدين ألوغ بك بن القان معين الدين شاه رخ بن الطاغية تيمورلنك، ومتملك أذربيجان وغيرها من ممالك العراق جهان شاه بن قرا يوسف بن قرا محمد، وأصحاب ديار بكر جماعة من أولاد قرايلك، وأعظمهم حفيد قرايلك جهان كير بن علي بك بن قرايلك، وصاحب برصا من بلاد الروم وغيرها خوندكار مراد بك بن محمد بن أبي يزيد بن مراد بن عتمان، وصاحب لارندة وغيرها من بلاد قرمان صارم الدين إبراهيم بن قرمان، وبجانب آخر من بلاد الروم الأمير أسفنديار، ونائب أبلستين سليمان بن ناصر الدين بك محمد بن دلغادر، وصاحب تونس وبجاية وسائر بلاد أفريقية السلطان أبو عمرو عثمان بن أبي عبد الله محمد بن أبي فارس عبد العزيز بن أبي العباس أحمد الحفصي المغرب، وباقي بلاد المغرب بأيدي عدة ملوك يطول الشرح في تسميتهم.

المحرم

أوله السبت. فيه ولى قاضي القضاة علم الدين صالح قضاء // الشافعية [٥٦] بالديار المصرية عوضاً عن الحافظ شهاب الدين ابن حجر حسبها ذكرناه.

وفيه استقر السلطان الملك الظاهر جقمق بساقيه ومملوكه المتوجه إلى البلاد الحلبية قبل تاريخه أقبردي الساقي في نيابة قلعة حلب بعد عزل تغري بردي الجاركسي عنها، وتوجهه إلى دمشق.

وفيه - أيضاً - أنعم السلطان على الغرسي خليل بن شاهين الشيخي بإمرة مائة وتقدمة ألف بدمشق بعد مسك الأمير قيز طوغان العلائي وحبسه بقلعة دمشق، بسبب ما وقع منه لما أحرق باب المدينة الشريفة لما توجه أمير حاج محمل دمشق لسبب من الأسباب.

وفيه \_ أيضاً \_ كان استقرار الأمير يشبك الحمزاوي \_ المتقدم ذكره \_ في نيابة غزة عوضاً عن الأمير حطط، ورسم بتوجه حطط إلى دمشق بطالا، وأنعم بإقطاع يشبك الحمزاوي وإمرته، وهي تقدمة ألف بحلب على الأمير سودون من سيدي بك الناصري المعروف بالقرماني، وأنعم بإقطاع سودون القرماني المذكوز على الأمير علي باي الأشرفي، والإقطاع إمرة عشرة بالديار المصرية.

#### صفر

أوله الاثنين.

ففي يوم الأربعاء ثالثه، مات الأمير أيتمش من أزوباي المؤيدي أستادار الصحبة ، يأتي ذكره في آخر السنة عند ذكر من توفي فيها إن شاء الله(١).

وفي يوم الخميس رابعه أنعم السلطان الملك الظاهر جقمق على مملوكه سنقر الظاهري بوظيفة آستادارية الصحبة عوضاً عن أيتمش المذكور .

وفي يوم الاثنين ثامنه أخلع على الخواجا بدر الدين حسن ابن الخواجا شمس الدين محمد بن المزلق الدمشقي باستقراره في نظر جيش دمشق بعد عزل

<sup>(</sup>١) راجع تر ١ من هذه الخولية.

موسى ابن جمال الدين الكركي عنها، وتوجهه ثانيا إلى نظر جيش طرابلس .

وفي يوم الخميس حادي عشره، فيه رسم السلطان بنفي الأمير تغري برمش الجلالي الناصري المؤيدي الفقيه ـ نائب القلعة الشريفة بالديار المصرية ـ إلى القدس الشريف، وخرج من يومه، واستقر الأمير يونس العلائي الناصري أحد أمراء العشرات في نيابة القلعة عوضه، وأنعم بإقطاع تغري برمش ـ المذكور ـ على شريكه الأمير جانبك النوروزي المعروف بنائب بعلبك برمش ـ المذكور ـ على شريكه الأمير جانبك النوروزي المعروف بنائب بعلبك إمرته، ولبس يونس ـ المذكور ـ خلعة نيابة // القلعة في يوم الاثنين.

# شهر ربيع الأول

أوله الثلاثاء.

في يوم الخميس ثالثه استقر السلطان بالأمير برسباي السيفي تنبك البجاسي - أحد أمراء العشرات ورأس نوبة - في نيابة الإسكندرية بعد عزل الأمير تنم من عبد الرزاق المؤيدي عنها.

وفيه \_ أيضاً \_ أخلع السلطان على الأمير جانبك النبوروزي \_ المقدم ذكره \_ كاملية سمور، باستقراره أمير حاج الرجبية، ومقدم المماليبك السلطانية بمكة المشرفة.

وفي يوم الخميس عاشره، استقر السلطان بالطنبغا مملوك الأمير طرباي في حجوبية غزة على مال بذله علي بن توالي \_ وهذا اسم أعجمي غير لقبه، بضم التاء ثانية الحروف وفتح الواو بعدها ألّف ولام مكسورة.

وفي يوم الجمعة حادي عشره استقر السلطان بالأمير بيبرس بن بقر في مشيخة العربان على عادته بالوجه الشرقي من أعمال القاهرة، واستقر \_ أيضاً \_ بابن جماز في مشيخته \_ أيضاً \_ على عادته.

وفي يوم الاثنين حادي عشرينه رسم السلطان بنقل الأمير برسباي الناصري من نيابة طرابلس إلى نيابة حلب بعد موت الأمير قاني باي الأبوبكري المعروف بالبهلوان، وحمل تقليده وتشريفه على يد الأمير قراجا الظاهري الخازندار أحد أمراء العشرات.

وفيه استقر الأمير تنم من عبد الرزاق المعزول عن نيابة الإسكندرية قبل تاريخه في نيابة حماه عوضاً عن الأمير يشبك الصوفي، وسفر الأمير لاجين الظاهري جقمق، فصالحه الأمير تنم المذكور على عدم سفره بثلاثة آلاف دينار.

# شهر ربيع الآخر

أوله الخميس.

في يوم الثلاتاء سادسه ويوافقه سادس عشرين بؤنة أحد شهور القبط، فيه أخذ قاع النيل المبارك فجاءت القاعدة أحد عشر ذراعاً واثنتي عشرة إصبعاً، وهذا شيء لم يعهد مثله.

وفي يوم الخميس ثامنه أخلع السلطان على الأمير سودون السودوني الظاهري برقوق أحد أمراء العشرات والحجاب، واستقر به حاجباً ثـالثاً. وكـان سودون ـ المذكور ـ قبل تاريخه قد ولي الحجوبية الثانية.

قلت: هذه درجة لأسفل.

وفي يوم الخميس خامس عشره أخلع السلطان على الشيخ ولي الدين السفطي باستقراره قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية بعد عزل قاضي القضاة علم الدين // صالح البلقيني، مضافاً لما بيده من التدريس بقبة [٨٥] الشافعي، ومن نظر البيمارستان المنصوري ونظر الكسوة(١) ووكالة بيت المال(٢) ومشيخه مدرسة جمال الدين الأستادار(٣) ونظرها، وغير ذلك من الوظائف الدينية

 <sup>(</sup>١) نظر الكسوة: هو الإشراف على خزانة الخاص بما فيها من الديباج الملون على اختلاف ضروبه،
 والشراب الخاص، وغير ذلك من أنواع القماش، واللباس، وكذا الإشراف على صناعة كسوة
 الكعبة المشرفة.

راجع: القلقشندي. صبح الأعشى ج ٣ ص ٤٧٢، ج ٤ ص ٥٥، ٥٥.

<sup>(</sup>٢) وكالة بيت المال: وظيفة موضوعها التحدث فيما يتعلق بمبيعات بيت المال ومشترياته، والمعاقدة على ذلك، وما يجري هذا المجرى، لا يليها إلا أهل العلم والديانة، ومجلس متوليها في دار العدل، حيث يكون تارة دون المحتسب وتارة فوقه، بحسب رفعة قدر كل منهما في نفسه. راجم: المصدر السابق ج ٤ ص ٣٦ - ٣٧.

<sup>(</sup>٣) مدرسة جمال الدين الاستادار: أنشأها الأمير «جمال الدين يوسف ألبيري» آستادار « الناصر فرج» بالقاهرة، برحبة العيد، واكتمل نظامها في الثالث من رجب سنة إحدى عشرة وثمانمائة، مرتباً =

والأنظار، وساءت سيرته، وسلك مع الناس طريقاً غير محمودة من الحط على الفقهاء والترسيم عليهم، لا سيا المتحدثون على الأوقاف والمباشرون على الأوقاف، فإنهم قاسوا منه خطوباً ومحناً.

وفي هذا الشهر أخلع السلطان على أبي الخير النحاس واستقر به في وكالة بيت المال عوضاً عن قاضي القضاة ولي الدين السفطي، وهذا أول خمول السفطي وبداية أبي الخير النحاس، وما سيأتي له أعجب.

## جمادى الأولى

أوله السبت. فيه برز المرسوم الشريف إلى دمشق باستقرار الأمير خيربك المؤيدي الأجرود أحد مقدمي الألوف بدمشق في أتابكية عساكر دمشق، عوضاً عن الأمير إينال الششماني الناصري بحكم وفاته، وأنعم بإقطاع خير بك المذكور على الأمير خشقدم الناصري المؤيدي أحد أمراء العشرات ورأس نوبة بالديار المصرية.

وفي يوم الثلاثاء سابع عشره (١) ويوافقه سابع مسرى أحد شهور القبط أوفي النيل المبارك ستة عشر ذراعاً، وركب المقام الفخري عثمان ابن الملك الظاهر جقمق من القلعة، ونزل بين يديه وجوه الدولة من الأمراء وغيرهم، وعدي النيل حتى خلق المقياس، وفتح خليج السد على العادة، وكان يوماً مشهوداً، ولله در الشيخ كمال الدين ابن نباته (٢) حيث يقول:

زادت أصابع نيلنا وطمت وطافت في البلاد وأتت بكل مسرة ما ذي أصابع ذي أياد

[ الكامل ]

<sup>=</sup> فيها مدرسين على المذاهب الأربعة، ودرس تفسير، ودرس حديث. وتعرف الآن بزاوية الجمالي أو الجامع المعلق، وموقعها بين حارة القرافة وقصر التوبة في الجمالية. راجع المقريزي. الخطط ج ٢ ص ٤٠١ - ٣٠٥، ابن حجر. إنباء الغمر ج ٢ ص ٣٩٩، السخاوي. الذيل على رفع الإصر ص ٤٩١، على مبارك. الخطط ج ٢ ص ٦.

<sup>(</sup>١) في هامش «أ» : «لعله ثامن عشره».

<sup>(</sup>٢) هو « جمال الدين ، أبو بكر، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن أبي الحسن بن =

# جمادي الآخرة

أوله الاثنين.

في ثامنه أخلع السلطان على الصاحب أمين الدين إبراهيم بن الهيصم ناظر الدولة باستقراره في الوزارة بالديار المصرية عوضاً عن الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن كاتب المناخ بحكم طول مرضه ولزومه الفراش.

#### شهر رجب

أوله الأربعاء.

ففي يوم الاثنين سابع عشرينه برز المرسوم الشريف على يد الأمير إينال أخي قشتم باستقرار الأمير تنم // من عبد الرزاق المؤيدي نائب حماه في نيابة [٩٩] حلب، عوضاً عن الأميربرسباي الناصري بحكم استعفائه عن نيابة حلب لتعلله وطلبه التوجه إلى دمشق بطالاً.

وفيه رسم بنقل الأمير بيغوث المؤيدي الأعرج نائب صفد إلى نيابة حماه عوضاً عن تنم المذكور، وحمل إليه التقليد والتشريف الأمير يلبغا الجاركسي أحد أمراء العشرات، رأس نوبة. ورسم باستقرار الأمير يشبك الحمزاوي نائب غزة في نيابة صفد عوضاً عن بيغوث المذكور، ورسم باستقرار الأمير طوغان العثماني حاجب حجاب حلب في نيابة غزة عوضاً عن يشبك الحمزاوي، واستقر في حجوبية حلب الأمير جانبك المؤيدي المعروف بشيخ أحد أمراء طرابلس.

#### شعبان

أوله الخميس. فيه قدم الشريف بركات بن حسن بن عجلان أمير مكة إلى الديار المصرية، ونزل الملك الظاهر إلى لقائه بمطعم الطير بالريدانية خارج

<sup>-</sup> صالح بن علي بن يحيى بن طاهر المصري ۽ ت 77 هـ/ 1777 م .

له ترجمة في: الصفدي. الوافي ج ١ ص ٣١١ ـ ٣٣١ تر ١٩٩، ابن كثير. البداية والنهاية ج ١٤ ص ٣٢٢ ـ ٢٩٩ تر ٥٨٥، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ٢ ص ٣٠٠ تر ٥٨٥، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ٢ ص ٧٠٠ تر ٣٩١، النجوم الزاهرة ج ١١ ص ٩٥ ـ ٩٧، السيوطي . حسن المحاضرة ج ١ ص ٧١٠ تر ٧٧، ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب ج ٢ ص ٢١٢.

القاهرة، وبالغ السلطان في إكرام بركات المذكور إلى الغاية؛ بحيث إنه لم يجلس إلّا خارجاً عن مقعده إجلالاً لبركات المذكور، وقام إليه ومشى له خطوات واحتضنه وأجلسه بجانبه، ثم أخلع عليه وقيد له فرساً بسرج ذهب وكنبوش زركش، وعاد مع السلطان إلى أن رسم له السلطان بالتوجه إلى محل أنزله به، ورتب له الرواتب السنية، وأكرمه غاية الإكرام.

#### شهر رمضان

أوله الجمعة.

ففي يوم الخميس سابعه خلع السلطان على الأمير بيسق اليشبكي أحد أمراء العشرات بالقاهرة بنيابة دمياط، بعد عزل الأمير بدخاص الظاهري عنها.

وفي يوم الخميس رابع عشره أخلع السلطان على أبي الخير النحاس باستقراره في نظر الجوالي، عوضاً عن القاضي برهان الدين إبراهيم بن الديري الحنفي.

## شوال

أوله الأحد.

ففي يوم الخميس خامسه تولى الأمير تمراز من بكتمر المؤيدي المصارع أحد أمراء العشرات نيابة القدس، بعد عزل الأمير خشقدم السيفي سودون من عبد الرحمن، فأقام مدة وتوجه إلى محل ولايته.

#### ذو القعدة

أول الاثنين. فيه توفي الأمير إينال أخو قشتم المؤيدي أحد أمراء العشرات، وأنعم بإقطاعه على السيفي أسنباي الساقي الظاهري، وأنعم بسقاية أسنباي المذكور على السيفي جانم الظاهري.

[71] // وفي يوم الأربعاء ثالثه برز المرسوم الشريف بحبس الأميرين المقيمين بالقدس الشريف، وهما شادبك الجكمي وإينال الأشرفي، فحبسا بقلعة صفد.

وفي يوم الخميس رابعه استقر قاضي القضاة ولي الدين السفطي في تدريس الشافعية بالمدرسة الصالحية والنظر على أوقافها، عوضاً عن شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين ابن حجر.

وفي يوم الاثنين ثامنه استقر شاهين الفقيه ساقياً عوضاً عن جكم المؤيدي لتغير خاطر السلطان عليه.

وفي يوم الخميس حادي عشره توفي العلَّمة تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي الشافعي بدمشق فجاءة ودفن من الغد. وكان أفقه أهل زمانه بمذهب الشافعي ـ رحمه الله(١).

#### ذو الحجة

أوله الثلاثاء. فيه توفي الطواشي صفي الدين جوهر بن عبد الله المنجكي الحبشي نائب مقدم المماليك السلطانية فجاءة، ودفن من الغد، وهو صاحب المدرسة التي أنشأها تجاه القلعة على ما يأتي ذكره(٢).

وفي يوم الخميس ثالثه حضر شخص من أهل مرصفا إلى القاهرة وأخبر أنه رأى الهلال ليلة الثلاثاء، فاضطرب الناس إضطراباً شديداً، فإنه كان غيم مطبق استمر من إبتداء ليلة الثلاثاء إلى يوم الخميس، فأراد قاضي قضاة الشافعية أن يأذن للرائي في أن يحكم بعلمه بثبوت الشهر، فأخبره شخص من نوابه أنه شاهد زور، وأنه كان منعه من تحمل الشهادة لما كان قاضياً بناحية مرصفا، فشوش القاضي على نائبه لإخباره بهذا الأمر، ثم أمر القاضي بتحصيل رجل آخر مثله حتى حضر شخص وأثبته في يوم الجمعة الرابع منه، أن أوله الثلاثاء. كل ذلك حتى لا يكون عيد الأضحى يوم الجمعة، فإن أهل مصر تتشاءم بخطبتين في يوم واحد.

وفي يوم الخميس عاشره خلع على القاضي ولي الدين السفطي كاملية بفرو سمور عقيب خطبة العيد.

<sup>(</sup>١) راجع تر ٥ من هذه الحولية.

<sup>(</sup>٢) راجع تر ٦ من هذه الحولية..

وفي يوم الخميس سابع عشره وصل الشهابي أحمد بن نوروز الخضري شاد الأغنام بالبلاد الشامية إلى القاهرة.

وفي يوم الأربعاء ثالث عشرينه وصل أزبك الساقي الظاهري مبشر الحاج-وأخبر بالأمن والسلامة، وأن الوقفة كانت يوم الأربعاء.

وفي يوم السبت سادس عشرينه توفي القاضي عز الدين عبد الرحيم بن الفرات الحنفي (١).

[11] وفي // (يـوم) الأربعاء سلخه طلع قاضي القضاة ولي الـدين السفطي بعشرة آلاف دينار إلى السلطان من حاصل البيمارستان المنصوري، وعرضها على السلطان، فشكره على ذلك.

أمر النيل في هذه السنة

كانت القاعدة - (أعني) الماء القديم - إحدى عشرة ذراعاً واثني عشر إصبعاً، وكان مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً وأربعة عشر إصبعاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع تر ٧ من للله الحولية.

# ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة ممن تقدم ذكرهم

(١) توفي الأميرسيف الدين أيتمش (١) بن عبد الله من أزوباي الناصري فرج، ثم المؤيدي شيخ، آستادار الصحبة في يوم الأربعاء ثالث صفر، وتولى استادارية الصحبة من بعده الأمير سنقر الظاهري (٢)

أضله من كتابية الناصر فرج، ثم أعتقه الملك المؤيد شيخ وجعله من جملة المماليك السلطانية إلى أن صار خاصكياً بعد موته، واستمر على ذلك حتى تأمر عشرة في الدولة العزيزية يوسف، ثم صار في الدولة الظاهرية جقمق آستادار الصحبة بعد مغلباي الجقمقى، (٣)، واستمر على ذلك إلى أن توفي.

وكان مسرفاً على نفسه، مسيكاً، لم يشهر بشجاعـة ولا دين، عفا الله عنـه.

(٢) وتموفي الأمير سيف المدين قاني بماي الأبو بكري الناصري، المعروف بالبهلوان(٤)، ناثب حلب بها في شهر ربيع الأول من السنة، وتولى حلب عوضه الأمير

<sup>(</sup>١) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ١٦٤ تر ٥٨٦، المنهل الصافي ج ٣ ص ١٤٢ تر ٥٨٦، المنهل الصافي ج ٣ ص ١٤٢ تر ١٤٨، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٢٠، السخاوي. التبر المسبوك ص ١٨٩، الضوء اللامع ج ٢ ص ٣٢٤ تر ١٠٥٨، ابن إياس. بدائع الزهورج ٢ ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) هو «سنقر الظاهري»، المعروف بالعائق ـ راجع: ابن إياس. نفسه.

<sup>(</sup>٣) هو «مغلباي بن عبد الله الجقمقي ، الأرغون شاوي»، ت ٨٤٤ هـ. له ترجمة في: ابن تغري بردي . الدليل الشافي ج ٢ ص ٧٣٧ تبر ٢٥١٥، المنهل الصافي مج٣ ق ٢٤٦ ب ـ ٢٤٧ أ، السخاوي الضوء اللامع ج ١٠ ص ١٦٥ تر ٢٧٢، ابن إياس. بمدائع المزهور ج ٢ ص ٢٥٧ ـ ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في: ابن تغري بردي. المدليل الشافي ج ٢ ص ٥٣٠ تر ١٨١٩، المنهل الصافي مج ٣٠٪

برسباي الناصري نائب طرابلس.

كان أصل قاني باي ـ المذكور ـ من مماليك الملك الناصر فرج، وتنقّل في الحدم بعد موت أستاذه بالطالع والناذل، وقاسى خطوب الدهر ألواناً إلى أن اتصل بخدمة الأمير ططر وحظي عنده، فلما تسلطن طط امره ورقاه حتى صار في الدولة الأشرفية برسباي رأس نوبة ثانياً، ثم أمير ماثة ومقدم ألف، ثم ولي نيابة ملطية مضافاً إلى تقدمته بالقاهرة، واستمر على ذلك إلى أن أخرج الملك الأشرف إقطاعه ـ التقدمة التي بمصر ـ واستمر على نيابة ملطية إلى أن عزله وولاه أتابكية حلب، ثم نقل بعد موت الأمير تغري بردي المحمودي(١) إلى أتابكية دمشق في سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة، ثم نقل إلى نيابة حماه، ثم إلى (نيابة) حلب بعد الأمير إينال العلاثي الناصري، ثم نقل إلى نيابة حماه، ثم إلى (نيابة) حلب المتقدم ذكره.

وكان في وسط الكهولية، وكان جميلًا حشماً مليح الشكل، متوسط السيرة، رحمه الله.

(٣) وتوفي الأمير سيف الدين إينال بن عبد الله الششماني<sup>(٣)</sup> الناصري، أتابك عساكر دمشق في جمادى الأولى .

(۱) هو «تغري بردي بن عبد الله المحمودي، الناصري فرج»، ت ۸۳٦ هـ/ ١٤٣٣ م. لم ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ٥٠، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٢١٧ تر ٢٦٧، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٢١٠ تر ٢٦٨، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ١٧٩ - ١٨٠، الجوهري. نزهة النفوس والأبدان ج ٣ ص ٢٦٨ تر ٧٢٥، السخاوي. الضوء اللامع ج ٣ ص ٢٩ تر ١٣٩.

(٢) هـو «سيف الدين، قاني باي بن عبد الله الحمزاوي»، أحد مماليك سودون الحمزاوي. ت ٨٦٣ هـ/ ١٤٥٩ م.

له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ٢ ص ٥٢٥ تر ١٨١٧ ، المنهل الصافي مج ٣ ق ٥١٥ تر ١٨١٧ ، المنهل الصافي مج ٣ ق ٥٠ النجوم النزاهـرة ج ٦٦ ص ١٩٥ تر ٦٦١ ، ابن إياس . بدائع الزهور ج ٢ ص ٣٥١ .

(٣) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ١٧٥ تر ٢٢٢، المنهل الصافي ج ٣=

<sup>=</sup> ق 7، النجوم الزاهـرة ج ١٥ ص ٥٢٠ ـ ٥٢١، السخاوي. التبـر المسبوك ص ١٩٥ ـ ١٩٦، الذيل التام ق ٧٨ ب، الضوء اللامع ج ٦ ص ١٩٤ تر ٦٥٣

كان أصله من مماليك الملك الناصر فرج، وتأمر في أيام أستاذه المدكور، ثم امتحن من بعده وحبس سنين، ثم أطلق وتأمر \_ أيضاً \_ بعد موت الملك المؤيد شيخ وصار من جملة رءوس النوب في الدولة الأشرفية برسباي، ثم ولي حسبة القاهرة بعد قاضي القضاة بدر الدين العيني الحنفي، فباشر الحسبة سنين ثم عزل، وصار بعد مدة أمير حاج المحمل في سنة ست وثلاثين وثمانمائة، وكان حج \_ أيضاً \_ قبلها أمير الركب الأول مرة أخرى في سنة سبع وعشرين، ثم صار أمير طبلخاناه وثاني رأس نوبة، ثم نقل إلى نيابة صفد فباشرها مدة وعزل، وتوجه أمير مائة ومقدم ألف بدمشق، فاستمر بدمشق على ذلك إلى أن نقله الملك الظاهر جقمق إلى أتابكية دمشق بعد توجه الأمير قاني باي البهلوان إلى نيابة صفد، فاستمر أتابكاً إلى أن توفي بدمشق في التاريخ المذكور، وتولى أتابكية دمشق من بعده الأمير خير بك المؤيدي (١).

وكان إينال ـ المذكور ـ متديناً، عفيفاً عن القاذورات، إلاَّ أنه كان بخيـلاً جباناً، رحمه الله تعالى.

(٤) وتوفي الأمير سيف الدين برسباي بن عبد الله من حمزة الناصري (٢) نائب حلب في جمادي الآخرة بعدما استعفى من نيابة حلب وخرج منها، فمات في أثناء طريق دمشق.

أصله من مماليك الملك الناصر فرج، ثم انضاف إلى الأمير نوروز (٣)

ص ۲۰۷ ـ ۲۰۸ تـ ۲۲۳، النجوم الـزاهـرة ج ۱۰ ص ۵۲۲، السخـاوي. التبـر المسبـوك ص ۱۰۸، الضوء اللامع ج ۲ ص ۳۲۷ تر ۱۰۷۸، ابن إياس. بدائع الزهورج ۲ ص ۲۵۸.

<sup>(</sup>١) راجع تر ٦ من حولية ٨٥٩ هـ.

<sup>(</sup>۲) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ۱ ص ۱۸٦ تر ۲۰۱، المنهل الصافي ج ۳ ص ۲۷۷ ـ ۲۷۷ تر ۲۰۲، النجوم الزاهرة ج ۱۰ ص ۲۲۰ ـ ۲۲۰، السخاوي. التبر المسبوك ص ۲۷۱ ـ ۱۹۲ م الضوء اللامع ج ۳ ص ۷ تر ۳۲، ابن إياس. بدائع الزهور ج ۲ ص ۲۰۹.

<sup>(</sup>٣) هو «سيف الدين، نوروز بن عبد الله الحافظي، الظاهري برقوق »، ت ٨١٧ هـ/ ١٤١٤ م. لـه ترجمة في: ابن تغري بـردي. الدليـل الشافي ج ٢ ص ٢٧٦ ـ ٧٦٣ تـر ٢٥٩٧، المنهـل الصافي مج٣ ق ٢٦٧ أ ـ ٢٦٩ ب، النجوم الزاهرة ج ١٤ ص ١٢٨ ـ ١٢٩، الجوهري. نـزهة النفوس والأبدان ج٢ ص٣٤٥ تر ٣٤٥، السخاوي. الضوء اللامع ج١٠ ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥ تر ٨٧١.

الحافظي بعد موت أستاذه، وصار من جملة أمراء دمشق إلى أن خرج نوروز عن طاعة الملك المؤيد شيخ، وافقه المذكور، فقبض عليه شيخ بعد القبض على نوروز وحبسه سنين، ثم أطلقه في أواخر دولته، وبقي بتلك البلاد إلى أن ولاه الملك الأشرف برسباي حجوبية حجاب دمشق، فباشرها سنين وعظم فيها وضخم ونالته السعادة، وطالت أيامه في الحجوبية إلى أن نقله الملك النظاهر جقمق إلى نيابة طرابلس بعد الأمير قاني باي الحمزاوي بحكم انتقال الحمزاوي [77] إلى نيابة حلب بعد جلبان (١) المنتقل إلى نيابة دمشق بعد موت الأمير // اقبغا التمرازي في سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة، فدام في نيابة طرابلس سنين، ونقل إلى نيابة حلب بعد موت قاني باي البهلوان، فلم تطل أيامه فيها، ومرض واستعفى، ومات في التاريخ المذكور.

وكان ديناً خيراً، عفيفاً، رحمه الله تعالى.

(٥) وتـوفي قاضي القضاة تقي الدين ابن قـاضي شهبة (٢)، الـدمشقي، الشافعي في ذي القعدة فجاءة بدمشق.

وكان عالم الشام بالفقه وفروعه بلا مدافعة.

ولي قضاء دمشق ودرس وأفتى سنين، وانتفع الناس به، وكتب وصنف التصانيف المفيدة، ومات ولم يخلف بعده مثله، رحمه الله.

(٦) وتوفي الأمير صفي الدين جوهـر المنجكي الطواشي الحبشي (٣) نـائب مقدم المماليك السلطانية.

<sup>(</sup>١) راجع تر ٣ من حولية ٨٥٩ هـ.

<sup>(</sup>۲) هو «أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن ذؤيب بن مشرف». له ترجمة في :

ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٢٣٥، السخاوي. التبر المسبوك ص ١٨٩ ـ ١٩١، الذيل التام ق ٧٨ أ، الضوء اللامع ج ١١ ص ٢١ ـ ٢٤ تر ٦١.

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٢٥٥ تر ٨٧٢، المنهل الصافي مج ٢ ق ٢٥٥ تر ٨٧٢، المنهل الصافي مج ٢ ق ٩ ب، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٣٣ ـ ٥٣٤، السخاوي. التبر المسبوك ص ١٩٢، الذيل التام ق ٧٨ ب، الضوء اللامع ج ٣ ص ٨٥ تر ٣٣١.

كان أصله من خدام أولاد الأمير منجك اليوسفي(١)، وتنقل في الخدم حتى ولاه الملك الظاهر جقمق نيابة مقدم المماليك السلطانية فحسنت حاله، وعمر مدرسته برأس سويقة منعم تجاه مصلاة المؤمني عمارة بالفقيري، ثم عزل عن نيابة المقدم بالصفوي جوهر النوروزي(٢)، ودام بطالًا إلى أن توفي أول يوم من ذي الحجة فجاءة، ودفن من الغد .

وكان مطرح الكلفة قليل الحشمة، رحمه الله.

(٧) وتوفي القاضي المسند المعمر عز الدين، عبد الرحيم بن الفرات<sup>(٣)</sup> أحد نواب الحكم الحنفية بالقاهرة، في يـوم السبت سادس عشر ذي الحجـة من السنة . ومات وقد انتهت إليه الرياسة في علو السند، لنا منه إجازة بجميع ما يجوز له وعنه روايته، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) هو «سيف الدين، منجك بن عبد الله اليـوسفي، الناصـري محمد بن قــلاوون»، ت ٧٧٦ هــ/ ١٣٧٥ م.

له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٣ ص ٢٤٧، ابن حجر. إنباء الغمرج ١ ص ١٠٠ ـ ١٠١ تر ٩٧ ، الدرر الكامنة ج ٤ ص ٣٦٠ ــ ٣٦١ تر ٩٨٥ ، ابن تغري بردي . الدليل الشافي ج ٢ ص ٧٤٣ تر ٢٥٣٧، المنهل الصافي مج ٣ ق ٢٥١ أ- ٢٥٢ ب، النجوم الزاهسرة ج ١١ ص ۱۳۳ - ۱۳۴ .

<sup>(</sup>٢) هو « صفي الدين ، جوهر النوروزي الحافظي ، الحبشي » . له ترجمة في : ابن تغري بردي . الدليـل الشافي ج ١ ص ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ، السخـاوي . الضوء اللامع ج ٣ ص ٨٥ - ٨٦ تر ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) همو «أبو محمد، عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز بن محمد ». له ترجمة في : ابن تغري بردي . الدليل الشافي ج ١ ص ٤١٠ ـ ٤١١ تر ١٤١٠ ، المنهل الصافي مج ٢ ق ٢١٦ ، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٢٥٤ ، السخاوي . التبر المسبوك ص ١٩٢ - ١٩٥ ، الله لل التام ق ١٧٨ ، الضوء اللامع ج ٤ ص ١٨٦ - ١٨٨ تر ٤٧٢ ، ابن إياس . بدائع الزهورج ٢ ص٢٦١٠ .

# سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة

استهلت هذه السنة وجميع أرباب الدولة على حالهم كما تقدم ذكره . المحرم

أوله الخميس. فيه ورد الخبر بمقتلة عظيمة في الصعيد بين الأمير إسماعيل الهواري وبين بني بكيران ولهيان وغيرهما، وقتل فيها محمد أخو إسماعيل الهواري وغيره من أقاربه وأتباعه، ثم حصل له النصر عليهم وقتل منهم نحو الخمسمائة، وخلع على القاصد.

وفي يوم السبت ثالثه أمر السلطان بنفي قاضي حلب مجد الدين سالم الحنبلي إلى قوص لأجل أنه كان له على القاضي المالكي بحلب دين وأراد أن يتقاضاه منه، فطلب المديون أن يضع من الدين شيئاً، فامتنع رب الدين.

وفي يوم الأحد رابعه كانت تقدمة زين الدين يحيى الآستادار إل الحداد الله فكانت عدة // الخيول ستمائة فرس، منها ستون مسروجة بسروج مغرقة، ومنها ثلاثة بقماش ذهب عرقيتين زركش وكنبوش زركش، ومنها نحو الثلاثين بسروج بلغاري.

وفي العشر الأول منه أنعم على الأمير يشبك طاز المؤيدي أحد أمراء دمشق بحجوبية طرابلس الكبرى عوضاً عن يشبك النوروزي.

وفي ليلة الخميس خامس عشره توفي الشيخ برهان الدين إبراهيم بن جعفر العثماني .

وفي يوم الأربعاء حادي عشرينه توفي الشيخ شهاب، الدين الريشي.

وفيه وصل الركب الأول من الحجاج وأميره الأمير الطواشي عبد اللطيف العثماني مقدم المماليك.

وفي يـوم الخميس ثاني عشرينه وصل أمير حـاج المحمـل الأمـير تنبـك البردبكي ببقية الحاج.

وفي يوم الجمعة ثالث عشرينه لبس السلطان القماش الأبيض الصيفي .
وفي يوم السبت(١) سادس عشرينه أمر بنفي الأمير قراجا العمري أحد
مقدمي الألوف بدمشق إلى سيس، وأنعم بإقطاعه على الأمير مازي الظاهري
برقوق .

#### صفر

أوله الجمعة بمقتضى الرؤية.

ففي يوم الاثنين رابعه وصلت رءوس أناس من العرب العصاة، أرسلها كاشف البهنساوية .

وفيه خرج الأمير تمرباي التمربغاوي رأس نوبة النوب إلى بلاد الصعيد وصحبته الأمير إسماعيل بن عمر الهواري ومائتا مملوك من المماليك السلطانية لقتال العرب الخارجين عن الطاعة من هوارة.

وفي يوم الجمعة ثامنه ورد الخبر بأنه حصل بين الأمير تنم من عبد الرزاق المؤيدي نائب حلب وبين أهل حلب تشويش وبعض قتال ورجم، وعين بردبك التاجى لكشف هذا الخبر وتحريره.

وفي ليلة الثلاثاء ثالث عشره توفي الأمير أقطوة الموساوي الظاهري وصلي عليه من الغد.

وفي يوم السبت سادس عشره وصل الأمير جلبان نائب دمشق إلى القاهرة ونزل بالميدان.

وفي ليلة الأحد سابع عشره توفي الشيخ زين الدين عبد الرحمن السندبيسي.

<sup>(</sup>١) في هامش «أ»: «لعله الاثنين».

وفي الثلاثاء سادس عشرينه وصل السيد الشريف إميان أمير المدينة الشريفة وطلع إلى السلطان، فنزل له السلطان. من على الدكة ومشى إليه [70] خطوات يسيرة، وأكرمه وأخلع عليه وأركبه // من الحوش السلطاني.

وفي يوم الجنميس ثامن عشرينه رسم بإطلاق الأمير قيز طوغان من حبسه بقلعة دمشق بشفاعة نائب الشام، ورسم - أيضاً - بمجيء كسباي المؤيدي الدوادار من طرابلس إلى القاهرة بشفاعة الأمير جرباش الكريمي أمير مجلس.

وفي العشر الأخير منه توفي الأمير أسنباي الظاهري برقوق الزردكاش وفرق إقطاعه .

# شهر ربيع الأول

أوله الأحد. فيه رسم بتبقية الأمير قيز طوغان في الحبس، وردت المراسيم التي كتبت بإطلاقه .

وفي يوم الاثنين ثانيه عاد الأمير جلبان نائب الشام إلى محل كفالته.

وفي يوم الثلاثاء ثالثه عزل الأمير عبد اللطيف مقدم المماليك السلطانية بسبب أن السلطان طلب المماليك الأجلاب ليفرق عليهم رماح اللعب فامتنعوا.

وفيه ورد الخبر من الأمير تمرباي بأن العرب بالـوجه القبلي دخلوا تحت طاعة السلطان ولبسوا الخلع ، وأن العرب العاصية ومن تابعهم فروا ونزحوا عن البلاد .

وفي يوم الأربعاء رابعه كتب جواب تمرباي بأن يقيم هو ومن معه إلى أن يرد عليه المرسوم الشريف بالحضور.

وفي يوم الخميس خامسه ولى الأمير جوهر النوروزي نائب مقدم المماليك تقدمة المماليك السلطانية عوضاً عن عبد اللطيف العثماني، واستقر عوضه في نيابة المقدم الأمير مرجان العادلي المحمودي.

وفي ليلة الأحد ثامنه نقب سجن الرحبة وهرب بعض المحبوسين، فمسك البعض وفاز البعض.

وفي السبت حادي عشرينه ولي أبو الخير النحاس نظر الكسوة عوصاً عن قاضي القضاة ولي الدين السفطي .

وفي يوم الأحد ثاني عشرينه عزل شيخ الإسلام قاضي القضاة سعد الدين ابن الديري نفسه عن القضاء، ثم أحيد في يوم الاثنين ثالث عشرينه.

# شهر ربيع الآخر

أوله الاثنين. فيه رسم بنفي سنقر الظاهري جقمق الخازندار إلى طرابلس.

وفي يوم الأربعاء ثالثه عزل قاضي القضاة ولي الدين السفطي من قضاء الشافعية .

وفيه شفع في سنقر ـ المذكور ـ وأعيد إلى ما كان عليه .

وفي يوم الخميس رابعه ولي برهان الدين إبراهيم بن ظهير نظر الإسطبل عوضاً عن القاضي برهان الدين إبراهيم بن الديري // واستقر بدر الدين ولـد [٦٦] ابن ظهير في نظر الزردخاناه عوضاً عن والده برهان المذكور.

وفيه وصل الأمير تمرباي رأس نوبة النوب من بلاد الصعيد بطلب وأخلع عليه، وحضر صحبته الأمير إسماعيل بن عمر الهواري.

وفيه ولى الشيخ يحيى المناوي تدريس الشافعي عوضاً عن ولي الدين السفطى.

وفي يوم السبت سادسه أمر السلطان بحضور شمس الدين الكاتب إلى المدرسة الصالحية ليدعي عليه بأنه وقع في حق الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ وغير ذلك، فأحضر، وادعى عليه عند القاضي ناصر الدين ابن المخلطة المالكي، وثبت عنده ما نسبه إلى الغزالي، فأسر القاضي بكشف رأسه وسجنه وذهابة إلى السجن ماشياً.

وفي يوم الأحد سابعه طلب حافظ العصر شهاب الدين ابن حجر وأعيد إلى قضاء الشافعية ومشيخة الخانقاه البيبرسية والنظر على أوقافها بعد عزل القاضي ولي الدين السفطي .

وفي يوم الاثنين ثامنه لبس ابن حجر تشريف الولاية، ونـزل إلى الصالحية.

وفيه خلع على الأمير إينال العلائي الأتابكي فوقاني بطرز ذهب بنظر البيمارستان المنصوري على العادة.

وفيه أُخرج شمس الدين الكاتب من السجن وأُمر بنفيه إلى حلب.

وفي يوم الثلاثاء تاسعه لبس الشيخ يحيى المناوي خلعة تدريس الشافعي وتوجه إلى هناك ودرس.

وفيه أعيد شمس الدين الكاتب إلى السجن بسبب أنه ادعى عليه أنه وقع في حق النبي عليه .

وفي يوم الأربعاء عاشره نزل نقيب الجيش محمد بن أبي الفرج إلى السجن وأخذ شمس الدين الكاتب وتوجه به إلى الجامع المؤيدي لسماع الدعوى عند قاضى القضاة سعد الدين ابن الديري الحنفي.

وفي يوم الخميس حادي عشره لبس أبو الخير النحاس نظر البيمارستان المنصوري عوضاً عن ولي الدين السفطي .

وفيه أخلع على زين الدين يحيى الآستادار كاملية بسمور على عادته، وعلى عبد الله الكاشف بالوجه السرقي فوقاني باستمراره.

وفي يوم السبت ثالث عشره رسم بأن يتوجه شمس الدين الكاتب إلى منزله ويقيم عشرة أيام يتهيأ فيها إلى التوجه للقدس الشريف ليقيم به.

وفي يوم الأحد رابع عشره رسم بأن يتوجه الشهابي أحمد الكاشف إلى دمشق ويقيم بها.

[77] وفيه ورد الخبر بأنه حصل بين // نائب القدس الأمير تمراز البكتمري المؤيدي المصارع وبين الناظر أمين الدين عبد الرحمن بن الديري قتال عظيم بآلة الحرب بسبب أبي طبر، وبرز الأمر السلطاني بالكشف عن ذلك على يد السيفي كزل القردمي.

وفي يوم الاثنين لبس القاضي ولي الدين السفطي كاملية أخضر بسمور

بعد أن حمل خمسة آلاف وخمسمائة دينار، بسبب أنه ادعى عليه أنه تناولها من وقف الكسوة لما كان ناظراً على أوقافها.

وفي الثلاثاء سادس عشره لبس الشيخ على المحتسب كاملية خضراء بسمور ، خلعة الاستمرار على وظيفة الحسبة.

وفيه رسم بأن يقيم شمس الدين الكاتب بالقاهرة، وأعيد له ما كان بيده.

وفي يوم الأربعاء سابع عشره طلع قاضي القضاة شهاب الدين ابن حجر إلى القلعة ولبس خلعته على العادة ، ومعه القضاة والفقهاء .

وفي يوم الخميس ثامن عشره لبس الأمير دولات باي الدوادار الثاني كاملية بسمور بنظر الخانقاه البيبرسية.

وفي يوم الجمعة تاسع عشره حضر شهاب الدين أحمد بن قاضي القضاة شمس الدين القاياتي مشيخة البيبرسية.

وفيه سافر أحمد الكاشف إلى دمشق.

وفي يوم الأحد حادي عشرينه توفي الصاحب كريم الدين عبد ألكريم معزولاً.

وفي يوم الاثنين ثاني عشرينه عزل الأمير تمراز البكتمري المصارع من نيابة القدس، وعين أسنبغا الكلبكي، ثم تغيّر ذلك لعدم أهلية أسنبغا المذكور، ووقع القرار بالتربص حتى يحضر كزل المتوجه لكشف الخبر.

وفي يوم الجمعة سادس عشرينة توفيت سورباي الجاركسية (۱) حظية السلطان الملك الظاهر جقمق ببولاق بعد أن أقامت أياماً للنزهة لما طال مرضها، ودفنت من الغد. وكانت جنازتها حافلة، مشى فيها الأمراء المقدمون الألوف وغيرهم من بولاق إلى مصلى المؤمني، وصلى عليها السلطان، وأسف عليها أسفاً عظيماً، ودفنت بتربة الأمير قاني باي الجاركسي تحت القلعة بجوار دار الضيافة.

<sup>(</sup>١) في هامش «أ»: «بالبربخية ببولاق».

وفي يوم الاثنين تاسع عشرينه وصل جانم الدوادار المعروف بخمسمائه من سفره بدمشق إلى القاهرة ـ انتهى .

## جمادى الأولى

أوله الأربعاء.

ففي يوم الخميس ثانيه ولي قاضي القضاة شهاب الدين ابن حجر تدريس الشافعية بالمدرسة الصالحية والنظر على أوقافها .

وفي يوم السبت رابعه عقد مجلس للقاضي بدر الدين محمود بن عبيد الله الحنفي بين يدي السلطان، وادعى عليه بأن شخصاً كان يقرأ في كتاب رياض الصالحين للنووي فيها يتعلق بالبعث وكيفياته، فقال: هل يصح هذا؟ أو: لا يصح. وفوض أمره للقاضي الحنبلي، فشهد عليه أربعة، منهم محجون أحمد بن يصح. ونوض أدمر، والأمير تغري برمش الزردكاش // وجدد القاضي إسلامه وحقن دمه.

وفيه تحولت خوند الكبرى مغل بنت البارزي من القاعة الكبرى إلى البربرية، وأخبر السلطان أنه طلقها من نحو الثمانية أشهر، وذكر أنها كانت السبب لقتل سورباي بالسحر.

قلت: وحاشاها من ذلك \_ انتهى.

وفي يوم الأحد خامسه ولي عظيم الدولة القاضي كمال الدين البارزي كاتب السر الشريف نظر الخانقاه الجمالية (١) شريكاً لسارة بنت الواقف، عوضاً عن السفطى.

وفي يوم الخميس تاسعه ولي أبو عبد الله البيدمري قضاء المالكَية بدمشق عوضاً عن شهاب الدين أحمد التلمساني.

<sup>(</sup>١) المدرسة الجمالية: أنشأها الأمير علاء الدين مغلطاي الجمالي، وجعلها مدرسة للحنفية، وخانقاه للصوفية، وتقع بين حارة الفراخة وقصر الشوك.

راجع: المقريزي. الخطط ج ٢ ص ٣٩٢ ـ ٣٩٣، على مبارك. الخطط ج ٦ ص ٥٠.

وفي يوم السبت حادي عشره ورد الخبر بوفاة شاهين الدوادار السيفي طوغان نائب قلعة دمشق، وعين العلاء على بن عبد الله الزردكاش للحوطة على موجوده .

وفيه وصل كزل القردمي المتوجه للكشف عن ما يتعلق بنائب القدس وعلى يده محضر بما وقع بينهما.

وفي يوم السبت ثامن عشره وصل أمين الدين عبد الرحمن بن الديري منفصلًا، واستمر تمراز على نيابة القدس.

وفي يوم الخميس ثالث عشرينه ولي شمس الدين الحموي الموقع نظر القدس عوضاً عن القاضي أمين الدين عبد الرحمن بن الديري.

وفي يوم الاثنين سابع عشرينه ولي الأمير قاني باي الحمزاوي نيابة حلب عوضاً عن الأمير تنم بحكم عزله وقدومه إلى القاهرة على إقطاع قاني باي المذكور، وسفر قاني باي الحمزاوي الأمير يونس ناثب قلعة الجبل، فصالحه السلطان عن قاني باي المذكور.

وفيه استقر الأمير بيسق اليشبكي أحد أمراء العشرات بالقاهرة في نيابة قلعة دمشق بعد موت شاهين الطوغاني، وفرق السلطان إقطاع بيسق على كسباي المجنون المؤيدي الدوادار وغيره.

وفي يوم الأربعاء عشرينه، الموافق لسادس مسرى أحد شهور القبط أوفى النيل ستة عشر ذراعاً، ونزل المقام الفخري عثمان لفتح الخليج وتخليق المقياس على العادة. وكانت القاعدة في هذه السنة ستة أذرع وثمانية عشر إصبعاً على ما سيأتي ذكره، ولله در الشيخ برهان الدين القيراطي(١) حيث يقول:

<sup>(</sup>۱) هو «برهان الدين، إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عسكر»، ت ۷۸۱ هـ/ ۱۳۷۹ م. له ترجمة في: التقي الفاسي. العقد الثمين ج ٣ ص ٢١٧ ـ ٢١٩ تر ٢٠٧، المقريزي. السلوك ج ٣ ص ٣٧٤، الدرر الكامنة ج ١ ص ٣١٠ ـ ٢٠١ تر ٨، الدرر الكامنة ج ١ ص ٣١ تر ٧٧، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ١٨ تر ٤٠، المنهل الصافي ج ١ ص ٨٩ ـ =

ذا النيل ما يبرح في سعده وحاله الماشي ما حالا [٦٩] // يجري لنا ماض ومستقبلا لا أوقف الله له حالا [السريع]

وفي يوم الخميس سلخه لبس الأمير يلبغا (خلعة) نيابة ثغرد دمياط عوضا عن بيسق اليشبكي.

## جمادى الآخرة

أوله الجمعة.

ففي يوم الأربعاء سادسه وصل الأمير جانبك الظاهري شاد بندر جده إلى القاهرة.

وفي يوم الخميس سابعه توفي الناصري محمد بن أمير على نديم السلطان.

وفي يوم الاثنين حادي عشره برز الأمير قاني باي الحمزاوي نائب حلب إلى محل كفالته.

وفي يوم الخميس حادي عشرينه لبس تقي الدين ابن عز الدين الصيرفي (خلعة) قضاء الشافعية بطرابلس.

وفيه وصل محب الدين ابن الشحنة قاضي حلب إلى القاهرة.

وفي السبت ثالث عشرينه طلع ابن الشحنة إلى السلطان وخلع عليه كاملية بسمور.

وفيه \_ أيضاً \_ خلع على القاضي أمين الدين عبد الرحمن بن الديري كاملية بسمور.

٩٥ تر ٤١، النجوم الزاهرة ج ١١ ص ١٥٥، السيوطي. حسن المحاضرة ج ١ ص ٥٧٢ تر ٨٠،
 ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ٦ ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠.

وفيه تغير خاطر السلطان على شخص يدعى أسد الدين الكيماوي لطول مدة عمله ولم يظهر له نتيجة، وأمر السلطان بإطلاق التاجر ابن شمس وخلاصه منه.

وكان من أمر الكيماوي وابن شمس، أن الكيماوي كان قد نصب على ابن شمس ـ المذكور ـ وأخذ منه جملًا مستكثرة، ثم كتب عليه مسطوراً بألفي دينار، فلما وقع بينهما طالبه الكيماوي بألفي دينار وطلع به بعض المناحيس إلى السلطان وقال عنه إنه يعمل الكيمياء، فغر السلطان الطمع واحتاج أنه يسمع مقالته، فأول ما حكم في ابن شمس المذكور، ومشى له ذلك، وأمر الكيماوي مع ابن شمس يطول الشرح في ذكره، فلما سمع السلطان كلام الكيماوي وظن أنه يحسن ما ذكره من عمل الكيمياء رسم على ابن شمس حتى أخذ منه لأسد الدين الألفي دينار، وأخلى له مكاناً يعمل فيه الكيمياء، وصار اسد الدين يحكم في السلطان وفي حواشيه بعدما كان يحكم في ابن شمس، ومن جملة حكمه أنه قال: لأي شيء أعيان مباشري الدولة ما تتردد إليّ في مكاني ؟ فأمرهم السلطان بالتوجه إليه، فتوجه الجميع إليه، وجلسوا بين يدام، فكلمهم بتعاظم زائد إلى الغاية، وصار لا يتكلم معهم إلّا بترجمان.

ولما أخذ من ابن شمس الألفي دينار بلغه عن ابن شمس أنه قال: عن قريب يظهر للسلطان كذب أسد الدين. فقال أسد الدين: ما أعمل شيئاً حتى ينفى ابن شمس إلى القدس.

وكان وقع له مع ابن شمس // ما يشبه هذه القضية، وهو أن امرأة ابن [٧٠] شمس قالت لزوجها ابن شمس: والله، هذا يكذب، ولو كان هذا يعرف علم الكيمياء لكان سيداً غنياً ولا يحتاج إلى أحد. فبلغ الكيماوي كلام المرأة، ففال لابن شمس: لا أعمل لك شيئاً حتى تـطلّق زوجتك. فتوقف ابن شمس عن طلاق زوجته، فقالت له زوجته: طلقني ولا تخلي له عذراً، فطلّقها.

ولما أُخرج ابن شمس إلى القدس وجلال الأمر على السلطان، وبلغه ما فعل أسد الدين بابن شمس تحقق أنه كاذب، وأنه لا يحسن شيئًا، ولكنه صار يتتبع كلامه.

وفي الجمعة ثاني عشرينه أمر بسد باب جسر بشباي المطل على بركة الرطلي، وأن ينتقل السكان منه، وتوجه نائب الوالي إلى هناك مع ظلمته، وحصل للناس بذلك تشويش كبير، وبعض نهب، وهدم آلات الحوانيت التي بالجسر.

وفي يوم السبت ثالث عشرينه توفيت ست الملوك بنت الملك الظاهر ططر، زوجة يشبك الأتابكي، ودفنت من الغد.

وفي يوم الأحد رابع عشرينه عزل تمراز المصارع عن نيابة القدس وأمر بنفيه إلى دمشق، ثم شفع فيه وأعيد بعد أيام، وأنعم بإقطاعه الذي بالقاهرة على السيفي أزبك من ططخ الساقي، وصار من جملة أمراء العشرات، واستقر بخشقدم السيفي سودون من عبد الرحمن في نيابة القدس، عوضاً عن تمراز، واستقر إينال الخاصكي ساقياً عوضاً عن أزبك المذكور.

وفي يوم الاثنين خامس عشرينه عزل الحافظ شهاب الدين ابن حجر عن قضاء الشافعية.

وفيه نودي بسكني جسر بشباي وفتح بابه على العادة.

وفيه نودي على الفلوس أن الرطل يكون بستة وثلاثين درهماً.

وفي يوم الثلاثاء سادس عشرينه ولي قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني القضاء عوضاً عن ابن حجر.

وفي يوم الخميس ثامن عشرينه كسفت الشمس من قُبيل الظهر إلى بعد الزوال بنحو ثلاثين درجة، وصلى للكسوف بالجامع الازهر.

## شهر رجب

أوله السبت.

ففي يوم الاثنين ثالثه رسم بإطلاق الأمير إينال الأبو بكري الأشرفي من [٧١] حبس صفد وتوجهه إلى القدس // بطالاً.

وفيه وقت العصر توفي الشيخ زين الدين رضوان مستملي الحديث، ودفن من الغد

وفي يوم الأربعاء خامسه منع السفطي من طلوع القلعة والاجتماع بالسلطان.

وفي يوم الاثنين عاشره لبس القاضي كمال الدين البارزي ـ كاتب السر ـ كاملية بسمور.

وفي يوم الخميس ثالث عشره رسم بتوجه القاضي ولي الدين السفطي إلى بيت قاضي القضاة الحنفي للدعوي عليه، فتوجه إلى القاضي، وادعى عليه بحقوق كثيرة شرعية، فحلف ثلاثة أيمان واعترف بالبعض، ثم نقل إلى قاضي القضاة المالكي وادعى عليه بين يديّ المالكي بدين فصالح المدعي على ثلاثمائة دينار.

وفي يوم الجمعة تحوّلت خوند بنت الأمير جرباش إلى قاعة العواميد الكبرى عوضاً عن بنت البارزي.

وفيه منعت اليهود والنصارى من طب أبدان المسلمين.

وفي يوم السبت ثاني عشرينه لبس الصاحب أمين الدين إبراهيم بن الهيصم كاملية بسمور بسبب الجسور.

وفيه لبس القاضي بدر الدين ابن قاضي بعلبك (خلعة) نظر جيش صفد عوضاً عن ابن القف.

وفيه عزل الشيخ ولي الدين السفطي من مشيخة الجمالية ودرس التفسير بها.

وفي يوم الأحد ثالث عشرينه رسم بمجيء السفطي إلى بيت قاضي القضاة الشافعي لأن يدعي عليه الزيني قاسم الكاشف بسبب حمامه التي بباب الخرق، التي كان أخذها منه السفطي، فحضر وادعى عليه بأنها وقف، وأن الشراء لم يصادف محلاً، وأنه أكرهه على تعاطي البيع، وخرج على إثبات ذلك. ولما خرج السفطي من بيت القاضي عارضه شخص آخر ومسكه وادعى عليه أنه غصب منه خشباً وغيره، فأنكر السفطي، فطلب تحليفه والتغليظ عليه.

وفيه طلع أسد الدين الكيماوي إلى السلطان وأكرمه السلطان، وذكر أنه

صادق فيها ادعاه، وأنه يفعله سريعاً. وكذب والله الذي لا إله إلا هو.

وفي يوم الاثنين رابع عشرينه أعيد السفطي إلى مشيخة الجمالية ودرس التفسير بها، وحضر.

وفيه لبس زين الدين يحيى الأستادار كاملية بسمور.

وفي يوم الخميس سابع عشرينه أمر السلطان الأمير ناصر الدين ابن أبي الالالات الفرج نقيب الجيش أن يأخذ السفطي ويذهب // به إلى بيت قاضي القضاة الشافعي لسماع بينة الإكراه منه لقاسم الكاشف في بيع الحمام، فتوجه السفطي وذكر أن له دافعاً، وخرج ليبديه.

وفي يوم السبت تاسع عشرينه تولى أبو الخير النحاس نظر المواريث المتعلقة بالوزير.

وفي يوم الأحد سلخه بعد العصر برز المرسوم الشريف على لسان قاني بك السيفي يشبك بن أزدمر الدوادار إلى ولي الدين السفطي بتوجهه إلى حبس المقشرة، فأخذ المذكور وذهب به إلى حبس المقشرة، فحبس بها مع أرباب الجرائم، ولو ظفر به العوام يومئذ لقتلوه في الطريق قبل أن يصل إلى المقشرة.

وذلك بسبب امتناعه من التوجه إلى بيت قاضي القضاة الشافعي لما طلبه ليعذر فيها قامت به البينة بسبب حمام قاسم الكاشف، كل ذلك وهو يعاند ويعتذر.

ومن لطيف ما وقع له لما دخل إلى حبس المقشرة ودام به، دخل إليه بعض الناس وخاطبه بـ: «يا مولانا قاضي القضاة». فقال له السفطي بعدما استغاث: «تقول لي قاضي القضاة؟ قل : يا لص، يا حرامي، يا مقشراوي ». فقال له المتكلم: المرسوم مرسومك. (يا لص، يا حرامي، يا مقشراوي)(۱)

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل، مثبت من النجوم الزاهرة للمؤلف ج ١٥ ص ٣٨٥.

أوله الاثنين.

فيه وصل الأمير تنم المؤيدي نائب حلب ـ كان ـ إلى القاهرة، وطلع إلى السلطان، فأخلع عليه وأجلسه تحت أمير سلاح فوق بقية الأمراء، وأنعم عليه بإقطاع الأمير قاني باي الحمزاوي، وأنعم عليه بفرس بسرج ذهب وكنبوش زركش.

وفيه أخرج ولي الدين السفطي من حبس المقشرة، وذهب ماشياً إلى بيت قاضي القضاة الشافعي حسب المرسوم الشريف، ثم توجّه راكباً إلى المدرسة الصالحية، وحضر قاضي القضاة، ولم ينفصل أمر لعدم حضور الشيخ علاء الدين القلقشندي ومن عين معه من الشافعية لحضور المجلس.

وفيه توفي الشيخ أبو الفتح ابن وفاء، وصلى عليه بجمامع عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ ودفن بزاويتهم بالقرافة (١).

وفيه صلى على برهان الدين العرياني(٢) بالجامع الأزهر، ودفن. وكان قد غرق آخر يوم الأربعاء سادس عشرين شهر رجب بمعدية فريج، وظهر يوم الثلاثاء بالسماسم بالقرب من خانقاه سرياقوس، ودفن هناك، فتوجه أقاربه وأتوا به إلى القاهرة // وقد انتفخ انتفاخاً زائداً وتغيّرت رائحته ـ رحمه الله تعالى.

وفي يوم الثلاثاء ثانيه أطلق السفطي من الترسيم والإقامة بقبة الصالحية ، وأمر بتوجهه إلى بيته وبتبقية حكم القاضي الحنفي له بصحة بيع الحمام.

وفيه أعيد إلى الوزير نظر المواريث المتعلقة به التي كان قد أخذها أبو الخير النحاس، وكذا نظر السواقي التي كانت بيد النحاس.

<sup>(</sup>١) زاوية آل أبي الوفاء، أو جامع السادات الوفائية: تقع في سفح المقطم، شرقي جامع الإمام الشافعي.

راجع بشانها: علي مبارك. الخطط ج ٥ ص ١٣٨ - ١٤٦.

 <sup>(</sup>٢) هو «أبو الوفاء، إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن علي بن محمد بن القاسم بن صالح بن هاشم».
 له ترجمة في: السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧، الضوء اللامع ج ١ ص ٧٠ ـ ٧١.

وفي يوم الاثنين برز المرسوم الشريف إلى قاضي القضاة بدر الدين الحنبلي بطلب ولي الدين السفطي والترسيم عليه، وسماع الدعوى عليه بسبب الحمامين والفرن والدكاكين التي بحارة زويلة، فإنه ظهر أنهم وقف على المدرسة الطيبرسية (۱).

وفي يوم الخميس حادي عشره لبس الوزير كاملية مخمل أحمر بسمور بسبب المواريث والسواقي .

وفي يوم السبت ثالث عشره رسم بتوجه ولي الدين السفطي إلى حبس المقشرة ثانياً بسبب الدكاكين والحمامين التي بحارة زويلة، ثم شفع فيه، ووجد في كتاب وقف الطيبرسية المتصل ثبوته، أنهم من جملة أوقاف الطيبرسية.

وفي يوم الأحد رابع عشره توفي أحمد بن نوروز شاد الأغنام، وأنعم بإقطاعه على سيدي أحمد ولد المقام الشريف من بنت السلطان مراد بك بن عتمان سلطان الروم، واستقر مكانه أمير الركب الأول قانم من صفر خجا المؤيدي المعروف بالتاجر.

وفي يوم الثلاثاء سادس عشره ضرب شهاب الدين أحمد المدّني، الذي ادعى أنه وكيل السلطان بين يدي قاضي القضاة المالكي بالمدرسة الصالحية ما يزيد على مائة سوط، وجعل في رقبته زنجير، وحبس بحبس الديلم، بسبب ما ادعى به على شمس الدين الكاتب، ولم يثبت عليه شيء، وذلك في مجلس القاضي ناصر الدين ابن المخلطة، بحضور قاضي القضاة المالكي كما ذكرناه. وما ربك بظلام للعبيد.

وفيه حصل مطر عظيم، ونزلت صاعقة قتلت شخصاً من الأجناد بزريبة قوصون بساحل جزيرة أروى المعروفة بالجزيرة الوسطانية.

<sup>(</sup>۱) المدرسة الطيبرسية: انشأها سنة تسع وسبعمائة بجوار الجامع الأزهر « علاء الدين طيبرس » - الخازندار، نقيب الجيوش، وجعلها مسجداً، زيادة في الجامع الأزهر، مقرراً بها درساً للشافعية وإماماً راتباً، وقد جُعِل لها خزانة كتب، وميضاة، وحوض ماء سبيل، وبسط منقوشة. راجع: المقريزي. الخطط ج ٢ ص ٣٨٣، على مبارك. الخطط ج ٢ ص ٩.

وفي يوم الجمعة تاسع عشره لبس السلطان القماش الصوف الملون \_ أعني قماش الشتاء \_ وألبس الأمراء على العادة .

وفي يوم الأحد حادي عشرينه عقد مجلس بين يدي السلطان بالقاضي الشافعي والشيخ علاء الدين القلقشندي والشيخ شرف الدين يحيى // المناوي [٤٧] وبعض جماعة من علماء الشافعية بسبب الخطيب جمال الدين عبد الله بن جماعة المقدسي شيخ الصلاحية بالقدس، لما قيل: إنه غير أهل للتدريس، وإنه كتب على فتاوى كثيرة غلطاً. وسبب ذلك كله السراج الحمصي، فإنه سأل إحضاره والمناظرة معه، فحضر الجماعة المذكورون والخطيب وتأخر الحمصي عن الخضور، فغضب السلطان على الحمصي، وأبقى الخطابة مع ابن جماعة المذكور، وأمر بأن لا يمكن الحمصي من الطلوع إلى القلعة.

وفي يوم الاثنين ثاني عشرينه أمر السلطان بأن يجعل ابن النويري القاضي بحلب قبل تاريخه في الحديد، ويتوجه إلى حلب بسبب دعوى ابن النصيبي (١) عليه.

وفي يوم الخميس خامس عشرينه عزل بدر الدين ابن قاضي بعلبك من نظر صفد واستقر ابن القف على عادته .

وفي يوم السبت سابع عشرينه ادعى على الشيخ ولي الدين السفطي بمجلس القاضي ناصر الدين ابن المخلطة المالكي بحضور قاضي القضاة الحنبلي بسبب الحمامين وما معها، وخرج على الاعتذار بأن يبين الناقل عن الوقفية.

وفي يوم الأحد ثامن عشرينه لبس الخطيب جمال الدين ابن جماعة ـ شيخ الصلاحية \_ خلعة الاستمرار، وتوجه في يوم الثلاثاء سلخه إلى القدس.

<sup>(</sup>١) هو «شرف الدين، أبو بكر بن محمد بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن أحمد الحلبي الشافعي، ت ٨٦٣ هـ/ ١٤٥٩ م.

له ترجمة في السخاوي . الضوء اللامع ج ١١ ص ٨٦ ـ ٨٧ تر ٢٢٩ .

#### شهر رمضان

أوله الأربعاء.

فيه وصل البدري حسن بن المزلق ناظر جيش دمشق إلى القاهرة.

وفيه حضر السفطي وغرماؤه والقاضي ناصر الدين ابن المخلطة عند القاضي الحنبلي، وانفصل المجلس على غير طائل، وادعى السفطي أن السلطان رسم بأن لا يدعي عليه عند ابن المخلطة، وكان ذلك غير صحيح. ثم صالح جهة الوقف بألف دينار.

وفي يوم الجمعة ثالثه توفي الأمير تغري برمش الفقيه بالقدس الشريف بالطاعون بطالاً.

وفي يوم السبت رابعه لبس ولي الدين السفطي كاملية بسمور، وحمل أربعة آلاف دينار.

وفيه أراد المماليك الجلبان إيقاع فعل بالاستادار ونهب بيته، ففطن لها الاستادار، فأقام بالدهيشة (١) ولم ينزل إلى بيته، وأرسل سريعاً حول جميع ما في داره وقفل دروبه.

ثم إن السلطان أرسل خلف قانصوة، وخلف جماعة، وضرب السلطان [<sup>٥٧</sup>] // قانصوة بالنمجاة (<sup>٢)</sup> لأنه كان وقع بينه وبين الاستادار مشاجرة بسبب فلاحينه، ثم أصلح بينهما، وألبس قانصوة سلاري سمور. « فيا نفس، جدي إن دمرك هازل».

ولما لبس قانصوة السلاري(٣) توجه إلى المماليك الجلبان ليرجعهم عن

<sup>(</sup>۱) الدهيشة: قاعة كبيرة مرتفعة البناء، كانت مفروشة بأنواع البسط والمقاعد الزركش، بناها الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن محمد بن قلاوون سنة خمس وأربعين وسبعمائة، وبلغ مصروفها خمسمائة ألف درهم، سوى ما قدم من دمشي وحلب وغيرها من مستلزمات البناء. راجع: المقريزي. السلوك ج ٢ ص ٢١٢، ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٠ ص ٢٨- ه

 <sup>(</sup>٢) النمجاة، والنمها، والنمشا: تسمية فارسية معربة، تطلق على خنجر مقوس يشبه السيف القصير.
 (٣) السلارى: قباء فوقائي كالمعطف، ضيق الكمين، وربما لس تحت الفرجية، ينسب إلى الأمير

الأستادار، فسبقوه وقالوا: نحن ما فعلنا هذا لأجلك. ثم نزل الاستادار وصحبته الأمير قراجا الخازندار وغيره فوصلوه إلى بيته.

وفيه توفي الأمير صرغتمش القلمطاوي، وأنعم بإمرته على سنقر الخازندار، المعروف بالجعيدي زيادة على ما بيده، وهي حصة من جيبين القصر، وصار من جملة أمراء العشرات.

وفي يوم الثلاثاء سابعه طلع زين الدين الآستادار إلى القلعة وألبسه السلطان كاملية بسمور، ولما خرج من عنده أخبر بأن المماليك السلطانية ينتظرونه، فعاد (و) دخل إلى دهليز البحرة التي بالحوش السلطاني من القلعة، وأرسل السلطان خلف أزبك الساقي وأسنباي الساقي وأمرهما أن يتوجها معه إلى أن يوصلاه إلى داره، فامتنع من ذلك خشية القتل، وقلع الخلعة، وتكلم المذكوران مع المماليك الجلبان وسألا(۱) أن يتركوه اليوم لأجلها وبعد هذا يفعلون ما يريدون، فسكتوا عنه. ونزل إلى داره.

وفي يوم الخميس تاسعه عرض السلطان المماليك الجلبان وكلمهم بسبب الأستادار ولاطفهم كل الملاطفة.

وفي يوم السبت حادي عشره لبس زين الدين الاستادار كاملية خلعة الإستمرار ورد عدة إقطاعات إلى أربابها، التي كانت دخلت ديوان المفرد .

وفي يوم السبت ثامن عشره ورد الخبر بوفاة الشهابي أحمد الكاشف بالغربية \_كان \_ بدمشق.

وفي يوم الاثنين حضر جماعة من أهل بلبيس وأخبروا بأنهم صاموا يوم الثلاثاء، وأن تغري بردي القلاوي الكاشف ادعى أنه رأى الهلال ليلة الثلاثاء بالجيزة، وذكر عن غيره ـ أيضاً ـ أنه رآه.

 <sup>= «</sup> سلار » المستجد له زمن مخدومه «الناصر محمد بن قلاوون».
 راجع : علي مبارك. الخطط ج ١٠ ص ٣٤ ، دوزي. المعجم المفصل ص ١٧٤ ، مايـر.
 الملابس المملوكية ص ٤٤ .

<sup>(</sup>١) في «أ» : «وسألاه».

وفي العشر الأخير منه وصلت أخت السلطان الملك الظاهر جقمق من بلاد الجاركس.

#### شوال

أوله الخميس.

ففي يوم الخميس خامس عشره لبس الأمير تنبك حاجب الحجاب خلعة كشف التراب.

[٧٦] وفيه // ولي أبو اليمن النويري قضاء مكة عوضاً عن أبي السعادات ابن ظهيرة.

وفيه عُزل أبو عبد الله عن قضاء المالكية بدمشق، وتولى عوضه سالم.

وفي يوم السبت سابع عشره خرج المحمل إلى بركة الحاج، وأميره الأمير سونجبغا اليونسي الناصري، وأمير الأول قانم التاجر.

وفي يوم الاثنين تاسع عشره رحل ركب المماليك من بركة الحاج وصحبتهم الشيخان العلامة أمين الدين يحيى بن الأقصرائي شيخ الأشرفية، وعضد الدين عبد الرحمن بن السيرامي شيخ الظاهرية.

وفي يوم الأربعاء حادي عشرينه رحل الركب الأول، ورحل المحمل عقيبه من الغد بعد أن أمطرت عليهم مطراً عظيماً.

وفي يوم السبت رابع عشرينه لبس يار على العجمي محتسب القاهرة خلعة الإستمرار ـ كاملية بسمور.

وفي يوم الاثنين سادس عشرينه رحل الأمير جانبك الظاهري شاد جدة بمن معه من حواشيه.

#### ذو القعدة

أوله السبت.

ففي يوم السبت خامس عشره تغيّر السلطان على العبيد الذين بالقاهرة، وذلك أن بعضهم هجم على حمام النساء بمنية عقبة، وأفتاه بعض الفقهاء بأنهم

يحاربون، فصمّم وأمر بمسك العبيد وإيداعهم السجن.

وفي يوم الاثنين سابع عشره أمر السلطان الشيخ راجح بن الرفاعي وجماعته بأنهم لا يفعلون في زواياهم ما لا يجوز كالمزمار والطار والشعيبية بم تتضى مرسوم شريف سأله فيه أولاد الشيخ عبد القادر الكيلاني، وادعوا أنهم ادعوا على الشيخ راجح المذكور عند القاضي الحنبلي، وأنه حكم عليه بذلك.

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشره استقر الأمير خير بك النوروزي حاجب صفد في نيابة غزة بعد عزل طوغان العثماني نائب غزة، ثم وصل الخبر بموت طوغان المذكور.

#### ذو الحجة

أوله الأحد.

ففي ليلته توفي المعلم محمد بن حسين الطولوني مهندس السلطان، وصلى عليه بسبيل المؤمني، وحضر السلطان الصلاة عليه.

وفي يوم الاثنين ثانيه لبس قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني كاملية بسمور باستمراره على وظيفة القضاء .

وفي يوم الثلاثاء ثالثه توفي الشريف أحمد النعماني.

وفيه ظهر الطاعون بالديار المصرية.

// وفي يوم الخميس خامسه لبس على بن إسكندر ابن أخي زوجة [٧٧] كمشبغا الفيسي ( خلعة ) معلم السلطان عوضاً عن محمد بن الطولوني .

وفي يوم السبت حادي عشرينه رسم بالقبض على أسد الدين الكيماوي، ونزل الأمير دولا (ت) باي الدوادار الثاني وجانبك الوالي ونقيب الجيش فاحتاطوا على داره وأخذوا موجوده، فوجدوا له مائتين واثنين وأربعين ديناراً وبعض كتب قليل بالعجمي والتركي فيها يتعلق بالكيمياء، وأربعة قراريط ماس، وبعض قماش البدن، وحق فيه بعض حشيش ومعجون وجوزة طيب، وطلع به إلى السلطان، فجعل في رقبته جنزير وباشتان، ووضع في البرج.

وتغيّرت الخواطر الشريفة على يار على المحتسب ورسم عليه، فإنه كان هو الذي طلع به إلى السلطان ونوه بذكره وقوى عزم السلطان على تقريب هذا الكذاب.

وفيه استقر الحكيم ابن العفيف الشهير بقوالح في رياسة الطب والكحل بمفرده بعد عزل جماعة من هذه الوظيفة في رتبة مشايخ مشايخه.

وفي يوم الأحد ثاني عشرينه وصل مبشر الحاج العلائي علي بن عبد الله الخواجا الزردكاش، وأخبر أن الوقفة كانت يـوم الاثنين بعرفات، وأن الأسعار متوسطة.

وفيه أخلع على القاضي علاء الدين على بن محمد بن آقبرس باستقراره في حسبة القاهرة بمال(١) بذله عوضاً عن يَرْ(٢) على العجمي الخراساني الطويل.

وفيه عقد مجلس بسبب أسد الدين الكيماوي بين يدي السلطان، ورأى قاضي القضاة بدر الدين ابن التنسي المالكي أن يجبس، فطيف به ونودى عليه وحبس بحبس المقشرة.

وفي يوم الخميس سادس عشرينه وصل تمراز البكتمري المؤيدي المصارع نائب القدس ـ كان ـ إلى القاهرة، ورسم بإقامته بالقاهرة بطالاً.

وفي ليلة السبت ثامن عشرينه توفي شعيخ الإسلام قاضي القضاة الحافظ شهاب الدين ابن حجر.

وفيه ولى الشيخ علاء الدين القلقشندي تدريس الحديث بجامع ابن طولون، وولى تدريس الفقه بالجامع المؤيدي الشيخ جلال الدين المحلي، وولي قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني تدريس المدرسة الصالحية والنظر عليها، وولى الشيخ شمس الدين ابن حسان تدريس الحديث بقبة الخانقاه البيرسية. كل ذلك عوضاً عن ابن حجر بعد موته.

<sup>(</sup>١) في هامش «أ» : «حاشية : قيل: ثلاثة آلاف دينار».

<sup>(</sup>٢) تردد هذا الاسم في ﴿ أَ ﴾ بين: ﴿ يار علي ﴾ و ﴿ ير علي ﴾ .

وفيه عقد مجلس بالعلماء والقضاة بسبب // أسد الدين الكيماوي [٧٧] بحضرة السلطان، وادعى عليه بأمور منها أنه دهري، وأنه ينكر البعث. فقال قاضي القضاة المالكي: «مذهبي: تقبل توبته».. فانتدب شخص من فضلاء المالكية يقال له شمس الدين (١) الديسطي المالكي فقال: المذهب أنه زنديق. وساعده على ذلك أبو الفضل المغربي والشيخ أحمد الأبدي وغيرهم، وأوسع أبو الفضل الكلام في ذلك، وقال: إن أذن له بالحكم فعل. فأذن له القاضي المالكي والسلطان، ونزل الجميع إلى الصالحية، فلم يفعل في ذلك اليوم شيء.

## أمر النيل في هذه السنة

كانت القاعدة \_ أعني الماء القديم \_ ستة أذرع وثمانية عشر إصبعاً، وكان مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً وثلاثة وعشرون إصبعاً.

\* \* \*

(١) في هامش «أ» : «حاشية : كان يؤدب الأطفال بالمقسم».

# ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة ممن تقدم ذكره على سبيل الاختصار

(١) توفي الشيخ برهان الدين إبراهيم بن خضر العثماني(١) الشافعي في ليلة الخميس خامس عشر المحرم.

وكمان فاضلًا، ذكياً، تفقه بشيخ الإسلام قاضي القضاة ابن حجر<sup>(۲)</sup> وبغيره، ودرّس وأقرأ، وعدّ من الفقهاء، إلّا أنه كان دنس الثياب غير ضوئي، رحمه الله.

(٢) وتـوفي الشيخ شهـاب الدين أحمـد بن عثمـان [ الكـوم ] الـريشي (٣) الشافعي في يوم الأربعاء حادي عشرين المحرم.

وكان له بعض اشتغال قديم مع توقف زائد في ذهنه، وآخر الأمر ترك الاشتغال بالعلم وتردد إلى أعيان الناس، وخرج في قالب الساخر بمجالس الأكابر لأجل البلغة والقوت.

<sup>(</sup>١) هو «إبراهيم بن خضر بن أحمد بن عثمان بن جامع بن محمد بن جامع بن محمد بن فوارة بن فضالة بن عكاشة بن يحيى بن إبراهيم »، له ترجمة في :

ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٢٥ ، السخاوي ، التبر المسبوك ص ٢٢٢ - ٢٢٥ ، الذيل التام ق ٨٨ ب - ٨٩ أ ، الضوء اللامع ج ١ ص ٤٣ ـ ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع تر ٢٠ من هذه الحولية .

 <sup>(</sup>٣) هو «شهاب الدين، أحمد بن عثمان بن محمد القاهري »، له ترجمة في:
 ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٢٥، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠،
 الذيل التام ق ٨٩ ب، الضوء اللامع ج ٢ ص ٢ ـ ٣ تر ٢.

(٣) وتوفي الأمير سيف الدين آقطوة بن عبد الله الموساوي الظاهري(١) بطالًا في ليلة الثلاثاء ثاني عشر صفر، وصلى عليه من الغد.

كان أصله من المماليك الظاهرية برقوق، وصار دواداراً صغيراً في الدولة المؤيدية شيخ، ثم تأمر بعد ذلك عشرة، وولي المهمندارية في الدولة الأشرفية برسباي، ثم جعله الملك الطاهر أمير طبلخاناه، ثم نفاه أولى وثانية إلى أن مات بطالاً مقهوراً بالقاهرة.

وكان تركي الجنس، بخيلًا، جباناً، عبوس الوجه، لا للسيف ولا للضيف عفا الله عنه.

- (٤) وتوفي الشيخ زين الدين عبد الرحمن السندبيسي (٢) الشافعي \_ أحد الفقهاء الشافعية \_ في ليلة الأحد سابع عشر صفر، ودفن من الغد، رحمه الله.
- (°) وتوفي الأمير سيف الدين أسنباي بن عبد الله الظاهري الزردكاش(٣) // ــ أحــد أمراء العشرات ــ بالقاهرة في العشر الأخير من صفر .

وكان من أعيان المماليك الظاهرية برقوق، ثم صار زردكاشاً في الدولة المؤيدية شيخ إلى أن عزله الملك الأشرف بالأمير قجقار جقطاي<sup>(1)</sup>، واستمر به على

(۱) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ١٤٤ تر ٥٠٩، المنهل الصافي ج ٣ ص ٢٤٤ تر ٥٠٩، النجوم الناهرة ج ١٥٠ ص ٥٢٥ ـ ٥٢٦، السخاوي. التبر المسبوك

ص ٢٣٧، الضوء اللامع ج ٢ ص ٣١٨ ـ ٣١٩ تر ١٠٢٢، ابن إياس. بدائع الزهور ج ٢ ص ٢٦٨.

(۲) هـو « زين الدين، أبـو الفضل، عبـد الـرحمن بن محمـد بن محمـد بن يحيى ، السنـدبيسي،
 الشافعي». له ترجمة في:

السخاوي. التبر المسبوّك ص ٢٤٢ ـ ٢٤٣، الذيل التام ق ٨٩ أ ، الضوء اللامع ج ٤ ص ١٥٠ ـ ١٥٢ تر ٣٩١ ، ابن إياس . بدائع الزهور ج ٢ ص ٢٦٢ .

(٣) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ١٣١ تر ٤٥٩، المنهل الصافي ج ٢ ص ١٣١ تر ٤٥٩، البخوي. التبر المسبوك ص ٤٣١ه ، النجور الزاهور ح ٢٠ ص ٣١١ تر ٩٨٠، ابن إياس. بدائع الزهور ح ٢ ص ٣١١ تر ٩٨٠، ابن إياس. بدائع الزهور ج ٢ ص ٢٦٢ .

(٤) هو «قجقار بن عبد الله البكتمري الزردكاش»، ت ٨٣١ هـ/ ١٤٢٨ م.

إمرة عشرة على عادته، ودام على ذلك دهراً، وولى نيابة ثغر دمياط غير مرة.

وكان من محسن الدنيا، كان عارفاً بأحوال الممالك، أسر مع تيمورلنك سنين، وحظي عنده، وكان له إلمام بالتاريخ مما رآه، ومحاضرة حسنة وسكون، مع عقل وحشمة.

وقيل: إنه كان أصله من أشراف بغداد، وأُخِذ صغيراً \_ والله أعلم \_ وكنت أريد أن أسأله عن ذلك لأنه كان لي به صحبة، فأنساني الله ذلك. ومات وهو في عشر التسعين تخميناً، رحمه الله تعالى وعفا عنه.

(٦) وتوفي الصاحب الوزير كريم الدين عبد الكريم ابن الصاحب الوزير تاج الدين عبد الله المصري المعروف بابن كاتب المناخ (١)

ولى الوزر سنين، وباشر الاستادارية وكتابة السر، وصودر وأُخِذَ منه نحو العشرين ألف دينار، ثم ولي كشف الوجه التبلي، ثم عُزِلَ وتوجه إلى بندر جدة بالبلاد الحجازية لضبط ما يتحصل من البندر رفيقاً للأمير يلخجا من مامش الناصري الساقي، ثم عاد وولى الوزر، واستمر فيه إلى أن تعلل ولزم الفراش أشهراً، واستعفى فأعفي واستقر عوضه الصاحب أمين الدين إبراهيم بن الهيصم (٢)، واستمر هو في مرضه إلى أن توفي يوم الأحد حادي عشرين جمادي الأخرة.

<sup>(</sup>۱) هو «كريم الدين، عبد الكريم بن عبد الرزاق بن عبد الله بن عبد الوهاب ». له ترجمة في : ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ۱ ص ٤٢٥ تر ١٤٦٧، المنهل الصافي مج ۲ ق ٢٣٥ ب ـ ٢٣٦ ب، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٦٧، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٤٣ ـ ٢٤٤، الذيل التام ق ٩٠، أن الضوء السلامع ج ٤ ص ٣١٣ ـ ٣١٤ تـر ٨٤٨، ابن إياس. بدائع المزهور ج ٢ ص ٢٦٣.

 <sup>(</sup>۲) هو «إبراهيم بن عبد الغني بن إبراهيم بن الهيصم » .
 راجع تر ٥ من حولية ٨٥٩ هـ.

وكان لا بأس به بالنسبة إلى أبناء جنسه من القبطة، عفا الله عنه.

(V) وتوفيت سورباي (۱) موطوعة السلطان الملك الطاهر جقمق وحظيته بعد مرض طويل في بولاق يوم الجمعة سادس عشرين شهر ربيع الأخر.

وكانت جاركسية الجنس، ووجد السلطان عليها وجداً عظيماً، رحمها الله تعالى .

(٨) وتوفي الأمير سيف الدين شاهين بن عبد الله الطوغاني(٢) نائب قلعة دمشق في جمادي الأولى بها.

وكان من مساوىء الدهر بخلًا وحمقاً وجبناً. كان أصله من مماليك الأمير طوغان الحسني<sup>(٣)</sup> الدوادار في الدولة الناصرية فرج، واتصل بخدمة الملك الظاهر جقمق في أيام إمرته // وصار دواداره، فلما تسلطن جعله من جملة الدوادارية [٨٠] الصغار، ثم ولاه نيابة قلعة دمشق إلى الصغار، ثم ولاه نيابة قلعة دمشق إلى أن توفي، وتولى نيابة القلعة من بعده الأمير بيسق اليشبكي<sup>(٤)</sup>، عفا الله عنه.

(٩) وتوفي الناصري محمد بن علي بن شعبان ابن الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون (٥) في يوم الخميس سابع جمادي الآخرة.

<sup>(</sup>١) لها ترجمة في: السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٤١، الذيل التام ق ٩٠ أ، الضوء اللامع ج ١٢ ص ٦٦٣. ص ٦٦٣.

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في: ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٢٧، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٤١، الضوء اللامع ج ٣ ص ٢٩٥ - ٢٩٦ تر ١١٣٨.

<sup>(</sup>٣) هو «طوغان بن عبد الله الحسني، الظاهري برقوق»، ت ٨١٨ هـ. / ١٤١٥ م. له ترجمة في: ابن حجر. إبناء الغمرج ٣ ص ٨١ تر ٩، ابن تغري بردي. الدليل الشافيج ١ ص ٣٧٢ ـ ٣٧٣ تر ١٢٧٨، المنهل الصافي مج ٢ ق ١٦٨، الجوهري. نزهة النفوس والأبدان ج ٢ ص ٣٥٩ ـ ٣٦٠ تر ٣٥١، السخاوي. الضوء اللامعج ٤ ص ١١ ـ ١٢، تر ٤٠.

<sup>(</sup>٤) راجع تر ٢٥ من حولية ٨٥٣ هـ.

وكان محمد ـ المذكور ـ في مبادىء أمره من جملة أولاد الأسياد، وبه فاقة عظيمة إلى أن تسلطن الملك الظاهر جقمق داخله المذكور، فحظي عنده وصار من ندمائه، ونالته السعادة، وكثر ماله وأملاكه.

وكان بشوشاً متواضعاً، عارفاً بفن الموسيقا ورمي النشاب، كلاهما بحسب الحال، إلاّ أنه كان بخيلًا جداً، ذاق الغنى بعد فقر، رحمه الله تعالى وعفا عنه.

(١٠) وتوفيت خوند ست الملوك بنت الملك الظاهر ططر<sup>(١)</sup> وزوجة الأتابكي يشبك السودوني<sup>(٢)</sup> في يوم السبت ثالث عشرين جمادي الآخرة، ودفنت من الغد.

وكانت من خيار الخوندات، وأمها خوند بنت سودون الفقيه (٣) أم الملك الصالح محمد بن الظاهر ططر، وهم من بيت دين وعفة.

(١١) وتوفي الشيخ الإمام العلّامة المحدث الرحلة زين الدين رضوان بن محمد بن يوسف العقبي (١) الشافعي مستملي الحديث في يوم الاثنين ثالث شهر رجب.

وكان فاضلًا، عالمًا ، مفننًا في كل علم، رحمه الله تعالى.

(١٢) وتـوفي الشيخ المعتقـد أبـو الفتـح ابن أحمـد بن محمد. (٥)، وفـاء

<sup>(</sup>١) راجع: السخاوي . التبر المسبوك ص ٢٤١ ، الذيل التام ق ٩٠ أ ، الضوء اللامع ج ١٢ ص ٥٨ تر ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٢) راجع تر ٢ من حولية ٨٤٩ هـ. .

<sup>(</sup>٣) هو «سودون بن عبد الله الظاهري برقوق». له ترجمة في: ابن حجر . إنباء الغمر ج ٣ ص ٣١٦ تـر ١١٤٨، ابن تغري بسردي. الدليـل الشافي ج ١ ص ٣٣٤ تـر ١١٤٨، المنهل الصافي مج ٢ ق ١١٢٠ - ٢٨٣ تر ١٠٧٢.

<sup>(</sup>٤) هو «زين الدين، أبو نعيم، رضوان بن محمد بن يوسف بن سلامة بن البهاء بن سعيد». له ترجمة في:

ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٣٠٥ تر ٢٠٤٣، المنهل الصافي مج ٢ ق ٦٩ ب-  $^{ }$   $^{ }$  النجوم الزاهرة ج ١٥ ص  $^{ }$  ٢٥ ، السخاوي. التبر المسبوك ص  $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$  الذيل التام ق  $^{ }$   $^{ }$  ، الضوء اللامع ج ٣ ص  $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $<math> ^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $<math> ^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$ 

<sup>(</sup>٥) هو ومحمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد، أبو الفتح الإسكندري، له ترجمة في: =

السكندري<sup>(۱)</sup> الأصل، المصري المولد، المالكي المذهب، الشاذلي الطريقة، المعروف بابن وفاء في يوم الاثنين أول شعبان، وصلى عليه بجامع عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ ودفن عند والده وجده بالقرافة، وكانت جنازته مشهودة.

وكان إماماً عالماً واعظاً (٢) فقيهاً شاعراً أديباً مفنناً، من بيت فضل وعلم وصلاح ودين، ونظم ووعظ، وله شعر رائق ونظم فائق، وتوفي \_رحمه الله \_وسنه نحو الستين سنة تقريباً.

ومن شعره:

توجَّه نحوكم سري وجهري وألفيت الفؤاد لكم جميعاً // وقفت ببابكم عبداً فقيراً فمنوا سادتي كرماً وجوداً ومنوني فلم أعرف سواكم عرفت الله حين عرفتكم يا

ومن شعره ـ أيضاً:

يا من لهم بالوفا يشار لخوفنا أنتم أمان بوبلكم جَدْبُنَا خصيب لكم تُشَدُّ الرحال شوقاً

وجئت حماكم أسعى وأسرى
وغير العشق فيكم لست أدري
أُرجِي فضلكم لغناء فقري
فحسن صنيعكم كنزي وذخري
على حبي لكم حشري ونشري
حياة الحي عرفاً دون نكر

[ الوافر ]

بانفسكم تعمر الديار لقلبنا أنتم قرار بوجهكم ليلنا نهار وبيتكم حقه يُزَارُ

[ مخلع البسيط]

<sup>™</sup> ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٢٥ ـ ٥٢٥، السخاوي التبر المسبوك ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨، الذيل التام ق ٩٠ أ، الضوء اللامع ج ٧ ص ٩٢ ـ ٩٣ تر ١٨٦، ابن إياس. بدائع الزهور ج ٢ ص ٢٦٦ مل ٢٦٦.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي النجوم الزاهرة للمؤلف (ج١٥ ص٢٥٥): «فتح الدين أبو الفتح عمد بن أحمد بن الشيخ وفاء الإسكندري».

 <sup>(</sup>٢) كتبت في «أ» : «ورعا»، ثم عدلت لتكون: «ورعطا» مما يتوهم معه المثبت في المتن هنا.

ومنها :

لو جئت أسعى على عيىوني لا تسسبوني إلى سلو لكن لما رأى الأعادي

وقال أيضاً:

شربت من حبكم كأسأ حلا وصفا فاستغرق الوجد أجزائي وقد مُلِئَت لو جئت حيكم أسعى على بصري تالله، ما نظرت عيني لوجهكم ولا تلكرت أني عبد حبكم روحى لكم لم تزل بالغيب شاهدة سيرت عزمي وحال الشوق يصحبني ثم استقريت في أكناف حضرتكم

وقال رضي الله عنا بــه :

لم يلق في حبكم همــاً ولا فـرقــا أشهدتموه جمالاً جل عن شبه فقلبه لم يمل يوماً لغيركم والله يــا ســادتي يــا منتهى أمــلي مــــازال حبــكم ديني ولي خُلُقــا [٨٢] // ومـذ تخفق قلبي بالـوداد لكم قمد طاف قلبی بهدا الحی مستلها وبالصفا والبوف يسعى لبيتكم

كان لى السعد والفخار قلبي عليه السلو عار. علو قدري في الحب غاروا

معنى تحير فيه كل من وصفا من نور معناكم الأوفى هدى وشفا لكان لي غاية التعظيم والشرف إلا امتلأت سروراً واكتسيت صفا إلا طربت وأهدي الوجد لي تحفا والقلب عن حبكم والله ما انصرفا حتى انتهى بى إلى أبوابكم وقفا قرير عين بوصل بعد طول جفا [ البسيط ]

عبد ترقى إلى عَلْيائِكم فَرَقَا فهام وجداً وعشقاً فيه مذ عشقا وطرفه لسواكم قط ما رمقا ما حل ساحته غم ولا طرقا ركن الأمان وفي عهد الوفا صدقا يروم طولاً على تقصيره غدقا

[ البسيط ]

وهي أطول من هذه.

وله غير هذه القصائد كثير، ومن غرر قصائده ـ أيضاً ـ القصيدة التي أولها:

الروح مني في المحبة ذاهبه عرفت أياديك الكرام بانها قد خصك الرحمن منه خصائصا وبنورك الوضاح في غسق الدَّجي ما زلت بالمعروف تعرف دائماً لم يبق في قلبي سواك من الورى بك يمنح الله الوجود بجوده وتطيب منك أصوله وفروعه ربع الوفاء بنور وجهك عامرً وجيل سترك بالوفا عمَّ الورى

فاسمح بوصل لاعدمتك ذاهبه تأسو الجراح من الخلائق قاطبه فحللت من أوج الكمال مراتبه أطلعت في فلك السوفاء كواكبه وتنيل من آوى إليك مطالبه كلا ولا فيه لغيرك شائبه ويبث فيه عطاءه ومواهبه وتعيش أرواح لبعدك ذائبه أعندبت للوراد منه مشاربه فمن احتمى فيه سترت معايبه

[ الكامل]

(١٣) وتوفي الشهابي أحمد بن نوروز الخضري (١) شاد الأغنام بالبلاد الشافية ، وأحد أمراء العشرات بالديار المصرية في يوم الأحد رابع عشر شعبان ، وتولى إمرة الركب الأول بعد موته قانم التاجر.

وكان أحمد هذا ممن أنشأه الملك الظاهر جقمق، وكان سالبة كلية من كل علم وفن، مسرفاً على نفسه، غير مشكور السيرة في أفعاله وحركاته، عفا الله تعالى عنه.

١٤١) وتوفي الأمير سيف الدين تغري برمش(٢) بن عبد الله الجلالي الناصري

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٩٤ تـر ٣٢٩، المنهل الصافي ج ٢ ص ٢٥١ ـ ٣٥٠، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٥١ ـ ٣٣٠، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٥٦، الذيل التام ق ٩٠، الضوء اللامع ج ٢ ص ٢٤٠ تر ٢٥٩، ابن إياس. بدائع الزهور ج ٢ ص ٢٦٠ ـ ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٢١٩ تر ٧٦٧، المنهل الصافي ج ٤ =

ثم المؤيدي المعروف بالفقيه (١) \_ نائب قلعة الجبل \_ بالقدس بطالًا بالطاعون في يوم الجمعة ثالث شهر رمضان بالقاهرة، ورابع شهر رمضان بالقدس.

كان اشتراه الملك الظاهر جقمق من حلب لما كان جندياً وقدمه لأخيه السلام القاسمي // المصارع، ثم اتصل بعد جاركس إلى الملك الناصر فرج، ثم ملكه الملك المؤيد شيخ بعده وأعتقه، وحفظ القرآن العزيز، وتفقه يسيراً إلى أن صار خاصكياً بعد موت الملك المؤيد، ووقع له (وقائع) ذكرناها في ترجمته في تاريخنا المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي إلى أن أمره الملك الظاهر جقمق عشرة، وجعله نائب قلعة الجبل بعد موت الأمير ممجق النوروزي (٢)، فراج أمره في الدولة قليلاً، ثم ركضت ريحه وعمل عليه حتى أخرج إلى القدس بطالاً، ومات به.

وكان عنده فضيلة ومشاركة في فنون، وله يد في أسهاء الرجال، وذكاء وحذق، رحمه الله تعالى.

(١٥) وتوفي الأمير سيف الدين صرغتمش القلمطاوي (١٥) - أحد أمراء العشرات - بالقاهرة في يوم السبت رابع شهر رمضان، وأنعم بإقطاعه على سنقر الخازندار الجعيدي زيادة على ما بيده من حصة بجيبين القصر.

كان أصل صرغتمش هذا من مماليك الأمير قلمطاي(١)الدوادار وتنقل في

<sup>=</sup> ص ٦٨ ـ ٧٤ تر ٧٦٩، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٣٠ ـ ٥٣٣، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٣٧ ـ ٢٣٧، الذيل التام ق ٩٠ أ، الضوء اللامع ج ٣ ص ٣٣ ـ ٣٤ تر ١٤٣، ابن إياس. بدائع الزهور ج ٢ ص ٢٦٧، ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ٧ ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤.

<sup>(</sup>١) «المعروف بالفقيه » مكررة في « أ » .

<sup>(</sup>۲) نسبة إلى «نوروز الحافظي»، ت ١٤٤٠هـ/ ١٤٤٠م. له ترجمة في: المقريزي. السلوك ج ٤ ص ١٢٣٣، ابن حجر. إنباء الغمر ج ٩ ص ١٥٢، السخاوي. الضوء اللامع ج ١٠ ص ١٧٠ تر ٧١٢.

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٣٥٤ تر ١٢١٦، المنهل الصافي مج ٢ ق ١٤٩ أ، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٣٢، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٤١، الضوء اللامع ج ٣ ص ٣٢٢ تر ١٢٣٥، ابن إياس. بدائع الزهور ج ٢ ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) هو «قلمطاي بن عبد الله العثماني، الظاهريّ برقوق»، ت ٨٠٠ هـ. / ١٣٩٨ م. له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ٢ ص ٥٤٨ ـ ٥٤٩، المنهل الصافي مـج ٣=ــ

الخدم حتى صار من جملة أمراء العشرات.

وكان مهملًا جداً، بخيلًا، سيء الخلق، عفا الله تعالى عنه.

(١٦) وتوفي الشهابي أحمد الكاشف(١) منفياً بدمشق في شهر رمضان .

كان أصله من جملة العوام، وتنقّل في الخدم حتى ولي كشف التراب بالغربية، ثم حدثته نفسه لما أثري وكثر ماله بالاستادارية فعمل عليه زين الدين يحيى الاستادار حتى أخرجه إلى دمشق ومات بها، رحمه الله.

(١٧) وتوفي الأميرسيف الدين طوغان بن عبد الله العثماني (٢) نائب القدس ثم نائب غزة في ذي القعدة.

كان من مماليك الأتابك ألطنبغا العثماني (٣)، وتنقّل بعد موت أستاذه حتى صار خاصكياً، ثم ولي نيابة القدس سنين، وقمع أهل الفساد، ومهد البلاد، وأضيف إليه نظر الحرمين في بعض الأحيان، ثم عزل بعد سنين وتولى حجوبية الحجاب بحلب بعد موت قاني باي الجكمي في حدود سنة خسين وثمانمائة، ثم نقل إلى نيابة غزة فباشرها إلى أن توفي بها.

وكان شجاعاً سفاكاً للدماء، رحمه الله وعفا عنه.

## (١٨) وتوفي المعلم محمد بن حسين بن الطولوني (١) مهندس السلطان // في [١٨]

<sup>=</sup> ق ٢٦ أ ـ ٢٧ ب، النجوم الزاهرة ج ١٦ ص ١٦٣.

<sup>(</sup>١) له ترجمة في: السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٣٦، الذيل التـام ق ٩٠ أ.

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٣٧٣ تر ١٢٨٠، المنهل الصافي مج ٢ ق ٦٦٩، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٣٢، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٤١ - ٢٤٢، الضوء اللامع ج ٤ ص ١٣٣ تر ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) هو « الطنبغا بن عبد الله العثماني ، الظاهري برقوق» ، ت ٨٢١ هـ/ ١٤١٨ م . له ترجمة في : المقريزي . السلوك ج ٤ ص ٤٧٥ ، ابن حجر . إنباء الغمر ج ٣ ص ١٧٩ تر ٥٠ ابن تغري بردي . الدليل الشافي ج ١ ص ١٥٠ تر ٥٣٣ ، المنهل الصافي ج ٣ ص ٥١ ـ ٥٣ تر ٥٣٣ ، النجوم المزاهرة ج ١٤ ص ١٥٤ ـ ١٥٥ ، السخاوي . الضوء الملامع ج ٢ ص ٣٣٠ تر ٣٣٠ ،

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في : السخاوي . الذيل التام ق ٩٠ أ، ابن إياس . بدائع الزهورج ٢ ص ٢٦٨ .

ليلة الأحد أول ذي الحجة، ودفن من الغد، وحضر السلطان الصلاة عليه بمصلاة المؤمني.

وكان شاباً يتدين، وفيه لين مع طيش وخفة، رحمه الله.

(١٩) وتوفي السيد الشريف شهاب الدين أحمد النعماني (١) \_ المقيم بمصر القديمة \_ في يوم الثلاثاء ثالث ذي الحجة .

وكان متديناً صالحاً ، رحمه الله.

(٢٠) وتوفي الشيخ الإمام، العالم العلامة، الحافظ، قاضي القضاة، شيخ الإسلام، حافظ عصره، شهاب الدين، أبو الفضل، أحمد ابن الشيخ نور الدين علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد، المصري، الشافعي، المعروف بابن حجر(٢)، قاضي قضاة الديار المصرية وحافظها.

وراجع مؤلفاتنا: التاريخ والمنهج التاريخي لابن حجر العسقلاني، ابن حجر العسقلاني مؤرخاً، المقريزي وكتابه درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة « دراسة وتعريف».

<sup>(</sup>۱) هـو «شهـاب الـدين، أبـو العبـاس، أحمـد بن حسن بن علي بن عبــد الكريم بن أحمــد بن عبد الكريم بن أحمــد بن داود بن عبد الكريم بن أحمـد بن هاشم بن العبـاس بن جعفر بن علي بن مـوسى بن محمد بن داود بن إدريس، القسطنطيني، المصري، الشافعي».

له ترجمة في: السخّاوي. التبر المسبوك ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨، الذيل التام ق ٨٩ أ، الضوء اللامع ج ١ ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦.

<sup>(</sup>۲) له ترجمة في: التقي الفاسي. ذيل التقييد ق ١٠٩ بـ ١١١ ب، ابن ناصر الدين. توضيح المشتبة ج ١ ق ١١٨، ابن خطيب الناصرية. للدر المنتخب ج ١ ق ١٠٩ ب ١ ١٠٩، ابن الغزي. بهجة الناظرين ق ٨٨ - ٩٠، ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص ٢٣٦ ـ ٣٤٢، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٦٤ تر ٢٣١، المنهل الصافي ج ٢ ص ١٧ ـ ٣٣ تر ٣٢٧، النبوم الزاهرة ج ١٥ ص ٣٥٠ ـ ٣٥، البقاعي. عنوان الزمان ق ٣٥ ـ ٦٨، السخاوي. التبر النبوط ص ٣٣٠ ـ ٣٦٦، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، الذيل التام ق ٨٨ ب، الذيل علي رفع الإصر ص ٧٥ ـ ٩٨، الضوء اللامع ج ٢ ص ٣٦ ـ ٤٠ تر ١٠٤، السيوطي. حسن المحاضرة ج ١ ص ٣٦٣ ـ ٣٦٦ تر ١٠٤، ذيل طبقات الحفاظ ص ٣٨٠ السيوطي. حسن المحاضرة ج ١ ص ٣٦٣ ـ ٣٦٦ تر ١٠٤، ذيل طبقات الحفاظ ص ٣٨٠ النبوطي. حسن المحجم ق ١٦٠ أ، نظم العقيان ص ٤٥ ـ ٣٥ تر ٣٤، ابن إياس. بدائع الزهور ج ٢ ص ٣٣٩ ـ ٤٠٣، ابن طولون. القلائد الجوهرية ج ٢ ص ٤٥٤ ـ ٤٥٤ ، طاش ٢٨٢ كبرى زادة. مفتاح السعادة ج ١ ص ٢٥٧ ـ ٢٥٠، المكناسي. درة الحجال ج ١ ص ٢٥٢ ـ ٢٧٢.

مولده في ثاني عشرين شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة (١)، وتفقه بعلماء عصره، وبرع في الحديث حتى صار إمام وقته ووحيد دهره وفريد عصره، وقال الشعر المليح الفائق، وأفتى ودرس وولى عدة وظائف دينية، ثم ولي قضاء الديار المصرية غير مرة، أول ولاياته بعد عزل قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني (٢) في سابع عشرين المحرم في سنة سبع وعشرين وثمانمائة، وعزل غير مرة حسبما ذكرناه مفصلاً في ترجمته في تاريخنا المسمى بالمنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، وآخر ولاياته لما عزل بقاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني في خامس جمادي الآخرة سنة اثنتين وخمسين (وثمانمائة)، واستمر مصروفاً إلى أن توفي ليلة السبت ثمان عشرين ذى الحجة، وصلى عليه من الغد بمصلاة المؤمني، ومشت أعيان (١) ورد لابن حجر شاهد شعري أرخ فيه لمولده، قائلاً:

الشعبانُ عام ثلاثةٍ من بعد سبع ِ مائةً وسبعينَ اتضاقُ المولد،

كما ورد في ترجمته لنفسه ( رفع الإصر ق ٣٦ ب) أن مولده كان في «شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة».

وهو بهذا يسقط اليوم المولود فيه ، ولذا اجتهدت مصادر ترجمته في تحديد ذلك اليوم ، فوقع بينها اختلاف كبير ، حيث أشار الشوكاني (البدر الطالع ج ١ ص ٨٨) إلى أنه ولد في الشاني من شعبان ، كما أن البقاعي ( عنوان الزمان ج ١ ق ٣٥ أ) والسيوطي (المنجم في المعجم ق ١٣٠ أ ، نظم العقيان ص ٤٥) وابن العماد الحنبلي ( شذرات الذهب ج ٧ ص ٣٧٠) يجعلون مولده في الثاني عشر من شعبان ، على حين أن ابن خطيب الناصرية ( اللر المنتخب ج ١ ق ٢٠١ ب) وابن تغري بردي ( الدليل الشافي ج ١ ص ٢٥ ، المنهل الصافي ج ٢ ص ١٧ ، النجوم الزاهرة ج ٥ ص ٣٥) والسخاوي ( الجواهر والدرر ق ٤ أ ، الضوء اللامع ج ٢ ص ٣٦) وابن طولون ج ١ ص ١٩٥ ما بان طولون أما ابن فهد المكي ( لحظ الألحاظ ص ٣٦) وابن الغزي ( بهجة الناظرين ق ٢٧ أ) فإنهما يشيران إلى أنه ولد في الثالث والعشرين من شعبان . كما جاء هنا عشيران إلى أنه ولد في الثالث والعشرين من شعبان .

(٧) هـ و «علم الدين، صالح بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن عبد الحق البلقيني»، ت ٨٦٨ هـ/ ١٤٦٤ م.

له ترجمة في: ابن حجر. رفع الإصوج ٢ ص ٢٥٦ ـ ٢٥٩، ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٣٥١ تر ٣٥١، المنهل الصافي مج ٢ ق ١٤٥ ب ـ ١٤٦ أ، النجوم الزاهرة ج ١٦ ص ٣٥١ ـ ١٤٦، النجوم الزاهرة ج ٣٦ ص ٣٣٣ ـ ٣٣٤، السخاوي. الذيل على رفع الإصر ص ١٥٥ ـ ١٨٤، الضوء الملامع ج ٣ ص ٣١٢ ـ ٣١٤ تر ١١٩٩، السيوطي. التحدث بنعمة الله ص ٥٧، حسن المحاضرة ج ١ ص ٤٤٤ ـ ٤٤٥، المنجم في المعجم ق ١٩٨ ب، نظم العقيان ص ١١٩ تر ٩١، ابن إياس. بدائع الزهور ج ٢ ص ٤١٩، ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ٧ ص ٣٠٧.

الدولة في جنازته من داره بالقرب من باب القنطرة إلى الرملة، وحضر السلطان الصلاة عليه، وكانت جنازته مشهودة إلى الغاية. قال بعض الأذكياء: إنه حرز من شهد جنازته فكانوا نحو الخمسين ألفاً أو أكثر، وكان يوماً عظيماً على المسلمين، حتى على أهل الذمة. ولقد حكى لي من رأى اليهود والنصارى يبكون عليه، ودفن بالقرافة، ورثاه الشعراء.

وكان له \_ رحمه الله \_ اليد الـطولى في النظم والنثر، ومات ولم يخلف بعده مثله .

ومن شعره ما أنشدني من لفظه لنفسه:

١٨٥ // خليلي ولى العمر منا ولم نتب وننوي فعمال الصالحات ولكنما فحتى متى نبنى بيوتاً مشيدة وأعمارنا منا تهد ولا تبنا

[ الطويل ]

ومن شعره أيضاً:

سألت من لحظه وحاجبه ففوق السهم من لـواحــظه

كالقوس والسهم موعدا حسنا وانقوس الحاجبان واقترنا (١) [ المنسرح ]

ومن شعره أيضاً:

أتى من أحبائي رسول فقال لي ترفق وهن واخضع تَفُزُ برضانا فصار عزيزاً حين ذاق هوانا [ الطويل ]

فكم عاشق قاسي الهوان بحبنا

وله أيضاً في وقاد:

(١) في هامش «أ»: «وقت رنا».

إن ملت (١) نحو الكوكب الوقاد [ الكامل]

أحببت وقاداً كنجم طالع أنزلته برضى الغرام فؤادي وأنا الشهاب فلا يعاند عاذلي

وله \_ أيضاً \_ رحمه الله:

وأهيف حياني يطيب وصاله أدار (٢) لي الكأسين خمراً وريقه

ومن ريقه الخمر الحلال حلالي وننزهني عن جفوة وملالي

[ الطويل ]

وله \_ أيضاً \_ القصيدة النبوية الفائية التي أولها:

إن كنت تنكر شوقاً زادني كلفا حسبي الذي قد جرى من مدمعي وكفي وإن تشككت فأسأل عاذلي شجني هل بت أشكو الأسى والبث والأسفا أحبابنا ويلد الأسقام قلد عبثت كلدرت عيشاً تقضي في بعادكم سرتم وخلفتم في الحي ميت هوى وكنت أكتم حبى بعــدكم زمـنــا

بالجسم هل منكم لي بالوصال شفا وراق منى نسيب فيكم وصفا لولا رجاء تلاقيكم لقد تلفا حتى تكلم دمع العين فانكشفا [ البسيط ]

وهي مطولة جداً أضربنا عن باقيها خشية الإطالة (٣) ولقد مدح النبي \_ عَلَيْ \_ بعده قصائد.

وأما مصنفاته فكثيرة استوعبنا غالبها في ترجمته في تاريخنا المنهل الصافي (١) وغيره، رحمه الله.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «أ»: «إن مات».

<sup>(</sup>٢) في «أ»: «إذا ولي»، والتصويب من المنهل الصافي للمؤلف ج ٢ ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣) راجع باقي القصيدة في المنهل الصافي للمؤلف ج ٢ ص ٣٠ - ٣١.

<sup>(</sup>٤) نفسه ج ۲ تر ۲۲۳ ص ۲۳ - ۲۷ .

## سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة

استهلت هذه السنة وأرباب الدولة على ما تقدم ذكره خلا من ذكرناه في وقته.

## المحرم

أوله الاثنين.

فغي يوم الثلاثاء تاسعه شكا تمراز نائب القدس ـ كان ـ علي القاضي أمين الدين الديري إلى / السلطان، وادعى أنه أثار فتنة بالقدس حصل بسببها قتال، وقتل من مماليك تمراز شخص، وأن ابن الديري نادي بقفل المسجد الأقصى، وبالجهاد في تمراز، وأنه كافر. فاستشاط السلطان من ذلك وأمر بوضع الجنزير في رقبة عبد الرحمن بن الديري وبإرساله إلى حبس المقشرة، فوضع في رقبته جنزير وذهب به، فشفع فيه، فقلع الجنزير من رقبته عند باب الجامع الذي بالقلعة، وأمر بحمله هو وخصمه إلى القاضي المالكي، فحملا إليه.

وفي التخميس حادي عشره ضربت رقبة أسد الدين الكيماوي بمقتضى أنه ثبت عند القاضي شمس الدين محمد الديسطي المالكي زندقته، ثم بعد ذلك ألحق في الأسجال أنه ثبت عنده أنه ملحد كاذب.

قلت: وقتل أسد الدين هذا كان من أكبر المصالح، فإن سيرته عند الأعاجم قبيحة لأمور ارتكبها في تلك البلاد، ووقع له ـ أيضاً ـ مع ألوغ بك بن

شاه رخ ما كان فيه ذهاب روحه، ولكن منيته ما كانت إلا بمصر.

وقد عظم قتل أسد الدين هذا على خلائق من الناس ممن لا يعرف حقيقة أمره، وزعموا أن بعد قتله وقع الوباء والغلاء والشراقي، وهذه الآفات وليس كذلك، وإنما كل ما تراه بقدر مقدور.

وفي يوم السبت ثالث عشره وقع الصلح بين تمراز وبين ابن الديري وأبي الخير النحاس في بيت ناظر الخاص، وأعطى كل(١) منهما فرساً مسزوجاً.

وفيه جاوز تعريف الأموات المائة في كل يوم .

وفي يوم الأحد رابع عشره توفي شهاب الدين الهيتي أحد الطلبة.

وفي يوم الاثنين خامس عشره توفي شهاب الدين المسطيهي أحد نواب الحكم.

وكان عدة التعريف في هذا اليوم مائة وستة عشر.

وفيه جاوزت مصلاة باب النصر المائة في اليوم، ولا عبرة بالتعريف في أيام الطاعون.

وفي يوم الثلاثاء سادس عشره وصل عدة التعريف مائة وأربعة عشر.

وفي يوم الأربعاء سابع عشره جإءت العدة مائة واثنين وثمانين.

وفي يوم الجمعة وصل ركب المماليك المجاورين إلى القاهرة.

وفي يوم السبت عشرينه // دخل الركب الأول من الحاج إلى القــاهــرة '[٧٧] وأميره الأمير قانم التاجر، ثم دخل من الغد ركب المحمل وأميره الأمير سونجبغا اليونسي الناصري، وكلاهما أمير عشرة.

<sup>(</sup>١) في ﴿ أَيْ: ﴿ كَالَّانِي

أوله الأربعاء.

فيه عظم الطاعون بالديار المصرية، فكان عدة من يموت فيه زيادة على ألف نفس تقريباً، ولا عبرة بمن يرد الديوان من الأموات، فإن غالب الناس في عظيم الوباء يخرج الأموات من غير إطلاق على توابيت الأوقاف، فلهذا يكون التعريف في أيام الوباء لا عبرة به.

وفي يوم الأربعاء هذا توفي سيدي أحمد ابن السلطان (١) الملك الظاهر جقمق.

وفي يوم الخميس ثانيه توفي شيخ سعيد السعداء علاء الدين الكرماني.

وفي يوم الاثنين سادسه توفي الشريف حسن بن علي المعزول عن نقابة الأشراف.

وفيه توفي برهان الدين إبراهيم بن ظهير ناظر الإسطبل ودفن من الغد.

وفي أول هذا الشهر توفي الشريف علي بن حسن بن عجلان المعزول عن إمرة مكة بثغر دمياط، وورد الخبر بموته في يوم الجمعة عاشره.

وفي يوم الجمعة ـ المذكور ـ توفي الأمير تمراز أمير سلاح، ودفن من الغد، يأتي ذكره في آخر هذه السنة مع من مات فيها من الأعيان.

وفي يوم السبت حادي عشره توفي جماعة من الأعيان، وهم: بنت السلطان الملك الظاهر جقمق، وهي شقيقة أحمد وعمرها في التاسعة، وتمراز المتقدم ذكره (و) دفن في اليوم المذكور، وهو يـوم السبت.

وفيه \_ أيضاً \_ ماتت بنت الخليفة المستكفى بالله .

وفيه مات الناصري محمد ابن الأمير طوغان الحسني الدوادار في الدولة الناصرية والمؤيدية شيخ.

<sup>(</sup>١) في هامش «أ»: حاشية: من «ابن أخت السلطان مراد بك بن عثمان ».

وفيه مات خازندار القاضي كمال الدين البارزي كاتب السر الشريف. فكان هذا اليوم من الأيام المهولة، تحيرت أعيان الدولة إلى من تتوجه من الجنائز.

وفي يوم الأحد ثاني عشر صفر أُعيد القاضي برهان الدين إبراهيم بن الديري إلى الإسطبل السلطاني بعد موت ابن ظهير.

وفي يوم الاثنبن ثالث عشره توفي قاضي القضاة بدر الدين محمد التنسي المالكي.

وفيه استقر الأمير جرباش الكريمي الظاهري / / \_ حمو السلطان \_ في إمرة [٨٨] سلاح بعد موت الأمير تمراز القرمشي، واستقر الأمير تنم من عبد الرزاق المؤيدي المعزول عن نيابة حلب في إمرة مجلس عوضاً عن جرباش ـ المذكور.

وفيه \_ أيضاً \_ أنعم على الأمير دولات باي المحمودي المؤيدي الدوادار الثاني بإمرة تمراز 'لقرمشي، وهي تقدمة ألف بالديار المصرية، وأنعم بإقطاع دولات باي على يونس السيفي آقباي المشد، والإقطاع أمرة طبلخاناه، وأنعم بإمرة يونس، وهي إمرة عشرة على جانبك الظاهري رأس نوبة الجمدارية على السيفي مغلباي الساقي، وجعلها كل واحد أمير عشرة، فإن عشرة يونس كانت تقارب الطبلخاناه.

وفي يوم الأربعاء خامس عشره توفي أزبك الساقي الظاهري جقمق، وحضر الصلاة السلطان عليه .

وفيه ـ أيضاً ـ توفي الأمير إينال اليشبكي، يأتي ذكره في آخر السنة.

وفي يوم الخميس سادس عشره لبس الأمير تمربغا الظاهري (خلعة) المدوادارية الثانية على إمرة عشرة عوضاً عن دولات باي المحمودي المؤيدي بحكم انتقاله إلى تقدمة ألف بالديار المصرية.

وفيه أنعم بإقطاع الأمير إينال اليشبكي على قاني باي الساقي المؤيدي،

واستقر من جملة أمراء العشرات.

وفي يوم الجمعة سابع عشره توفي القاضي ولي الدين أبو اليمن محمد بن قاسم.

وفيه توفي الأمير إسماعيل بن عمر الهواري بالقاهرة.

وفي يوم السبت ثامن عشره توفي سيدي محمد ابن السلطان الملك الظاهر جقمق وهو في الخامسة ، وأمه أم ولد.

وفيه توفي الأمير قراقجا الحسني الأمير آخور الكبير، ثم توفي ولده في ذلك اليوم، فجهزا من الغد معاً. فكان في ذلك عبرة لمن اعتبر. وحضر السلطان الصلاة عليها معاً، وكثر أسف الناس عليها. وكان سن ولده يقارب العشرين سنة.

وفي يوم الأحد توفي السيفي جانم الظاهري جقمق الدوادار المعروف بجانم خمسمائة.

وفيه - أيضاً - ماتت خوند فاطمة بنت السلطان الملك الظاهر جقمق وعمرها في الخامسة، وأمها أم ولد.

وفي يوم الاثنين عشرينه كان أول خمسين النصاري(١).

[٨٩] وفيه / تناقص الطاعون تناقصاً ظاهراً، بل كان تناقص قبل ذلك بأيام، ولكن فشا فيه النقص، ومع هذا النقص يموت في كل يوم خلائق، نسأل الله الموت على الإسلام.

وفي ليلة الاثنين عشرينه توفي الشريف أبو القاسم بن حسن بن عجلان المعزول عن إمرة مكة قبل تاريخه.

وفي يوم الاثنين \_ أيضاً \_ ماتت أخت السلطان الملك الظاهر جقمق، وكان

<sup>(</sup>١) خمسون النصاري: هي الخمسون يوماً التالية لعيد القيامة.

قدومها من بلاد الجاركس في أوائل سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة أو في التي قبلها.

وفي يوم الثلاثاء حادي عشرينه توفيت زوجة السلطان خوند نفيسة بنت ناصر الدين بك بن دلغادر، وحضر السلطان الصلاة عليها.

وفي .يوم الأربعاء ثاني عشرينه توفي سيدي محمد ولد السلطان وسنه في السادسة، وأمه ـ أيضاً ـ أم ولد.

وفيه \_ أيضاً \_ توفي الأميز بختك الناصري أحد أمراء العشرات، وأنعم بإقطاعه على الأمير يشبك المؤيدي الفقيه، وأنعم بإقطاع يشبك على الشهابي أحمد بن الأمر الكبر إينال العلائي، وهي أمرة عشرة.

وفي هذا اليوم توفي الأمير مغلباي الساقي الظاهري، وأنعم بإمرته على مغلباي الشهابي رأس نوبة الجمدارية.

وفي يوم الخميس ثالث عشرينه أنعم بإقطاع الأمير قراقجا الحسني على الأمير تنم أمير مجلس، وأنعم بإقطاع تنم على الأمير جرباش المحمدي الأمير آخور الثاني المعروف بكرد، وكلاهما تقدمة ألف، وأنعم بإقطاع جرباش ووظيفته على الأمير سودون المحمدي الأمير آخور الثالث المعروف بأتمكجي أحد أمراء العشرات.

ومعنى «أتمكجي» باللغة التركية: خباز، لأن الخبز اسمه «أتمك» ـ بفتح الهمزة وسكون التاء.

وأنعم بإمرة سودون أتمكجي على الأمير جانبك اليشبكي والي القاهرة.

وفيه \_ أيضاً \_ استقر الأمير قاني باي الجركسي الدوادار الكبير في الأمير آخورية الكبرى عوضاً عن الأمير قراقجا الحسني، واستقر عوضه في الدوادارية الكبرى الأمير دولات باي المحمودي المؤيدي على مال بذله إلى الخزانة الشريفة.

وفي يوم الأحد سادس عشرينه توفي السيفي بردبك الخاصكي الظاهري جقمق المعروف بإثنى عشر.

وفيه توفيت الست أردباي الجاركسية زوجة الأمير تمراز القرمشي أمير سلاح المتوفي قبل تاريخه.

[٩٠] وفيه ـ أيضاً ـ توفي الشيخ المعتقد محمد بن عبد الرحمن // المعروف بابن سلطان، يأتي ذكره في آخر السنة.

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشرينه أخلع السلطان على قاضي الإسكند، ية ولى الدين محمد السنباطي باستقراره قاضي قضاة المالكية بالديار المصرية عوضاً عن ابن التنسي من غير سعي منه، وتولى قضاء الإسكندرية من بعده شمس الدين محمد بن عامر، أحد نواب الحكم المالكية .

وفيه رسم السلطان بنفي قشتم الناصري كاشف البحيرة إلى القدس الشريف.

وفيه \_ أيضاً \_ رسم بنفي إينال الساقي الظاهري جقمق المعروف بخوند إلى طرابلس، لكونه ضرب الزيني فرج كاتب المماليك السلطانية ضرباً مبرحاً.

وفي يوم الأربعاء تاسع عشرينه توفي الأمير تمرباي التمربغاوي رأس نوبة النوب.

وفيه ماتت زوجة القاضي كمال الدين ابن البارزي، وهي بنت الأمير ناصر الدين محمد بن العطار، وكانت من خيار نساء عصرها دبناً وعبادة وبرًا، وهمها الله.

وفيه \_ أيضاً \_ توفي الزيني محمد ابن الزيني عبد الباسط وسنه نحو العشرين سنة تخميناً، وهذ ثالث ولد له مات في هذا الوباء.

### شهر ربيع الأول

أوله الخميس.

فيه استقر الأمير الطواشي فيروز النوروزي الزمام والخازندار في إمرة حاج المحمل. وفي يوم الجمعة ثانيه خرجت تجريدة إلى البحيرة ومقدمهم الأمير جرباش المحمدي المروف بكرد ـ أحد مقدمي الألوف ـ وصحبته خمسة أمراء أخر.

وفيه توفيت الست سارة بنت الأتابك آقبغا التمرازي زوجة المقام الناصري محمد بن الملك الظاهر جقمق، وصلى (عليها) السلطان من الغد بمصلاة المؤمني، وهي بنت كريمتي رحمها الله.

وفي (١) يوم الاثنين خامسه استقر الأمير أسنبغا الطياري رأس نوبة النوب عوضاً عن الأمير تمرباي التمربغاوي بعد وفاته، وأنعم بإقطاع تمرباي المذكور على الأمير بيغوث نائب حماه، وقد كتب بإحضاره، ثم تغير ذلك بعد أيام.

وفي يوم الثلاثاء سادسه توفي الزيني عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن الحاجب.

وفي يوم السبت عاشره توفي سيدي تحمد ابن السلطان الملك الظاهر جقمق وهو في الرابعة، وأمه أم ولد. وهذا رابع ولد مات له في هذا الطاعون، ولم يبق له ولد ذكر غير المقام الفخري عثمان.

وفي يوم الاثنين ثاني عشره عزل الأمير// تمراز عن نيابة القدس وأعيد [٩١] نائبها خشقدم العبد الرحماني.

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشره توفي الشهابي أحمد ابن القاضي بدر الدين ابن مزهر.

وفي هذه الأيام قل الطاعون بالقاهرة وكثر بضواحيها.

وفي يوم الأربعاء رابع عشره توفي أيدكي الظاهري جقمق الدوادار.

وقي يوم الاثنين تاسع عشره نفي جانبك المؤيدي المعروف بشيخ البجمقدار إلى حلب.

<sup>(</sup>١) «وفي»: مكررة في «أ».

وفي يوم الثلاثاء، سابع عشرينه أخذ السلطان من القاضي ولي الدين السفطي ستة عشر ألف دينار، وسبب ذلك أن قاضي القضاة الحنبلي كان وصياً على تركة قاضي القضاة بدر الدين محمد بن التنسي المالكي، فلما عرض قماش المذكور وموجوده فوجد في جملة أوراقه ورقة مكتوب فيها ما يدل على أنه كان عند ابن التنسي ستة عشر ألف دينار وديعة للسفطي، ثم وجد ورقة أخرى فيها ما يدل على أن السفطي أخذ وديعته المذكورة، فبلغ ذلك السلطان فتغير على السفطي ورسم بأخذ المبلغ المذكور منه؛ فحمل إلى الخزانة الشريفة بتمامه وكماله، ولم يرض السلطان بذلك، وهو في طلب شيء آخر.

قلت: « إن لكل ممسك تلفاً ».

ثم إن السلطان لم يقنعه ذلك وصار يطالبه بما وقع منه من الأيمان أنه ما بقي يملك شيئاً من الذهب، ووجد السلطان بذلك مخلصاً إلى أخذ ماله وتتبع ذلك.

## شهر ربيع الآخر

أوله الجمعة.

(فيه) تكلم السلطان مع القضاة لما طلعوا لتهنئته بالشهر في حق السفطي وما وقع منه من الأيمان الحانثة، واستفتاهم في أمره، وحرض القضاة على مجازاته، فنزلوا من عند السلطان على أن يفعلوا معه الشرع. وبلغ السفطي ذلك فخاف وأخذ في السعي في رضى السلطان، واجتهد في ذلك غاية الاجتهاد، ثم بعد أيام رضي السلطان عنه بعد أن قدم إلى السلطان قماشاً بمبلغ كبير.

وفي يوم الخميس سابعه لبس القاضي كمال الدين ابن البارزي كاتب السر كاملية سمور خلعة الاستمرار، وقيد له فرس بسرج ذهب وكنبوش زركش.

[٩٢] وفي يوم الثلاثاء ثاني عشره //، فيه أخذ السلطان من السفطي عشره آلاف دينار.

وسبب ذلك أنها كانت وديعة عند القاضي نور الدين علي بن البرقي الحنفي، فبلغ السلطان ذلك، فأمر بأخذها، وهو مطالب ـ أيضاً ـ بغيرها.

وفي يوم الخميس رابع عشره أفحش السلطان في الحط على السفطي وبالغ في ذلك بحيث إنه قال: «هذا ليس له دين، وهذا استحق القتل بما وقع منه من الأيمان الفاجرة بأن ليس له مال، وقد ظهر له جملة مستكثرة، وقد بلغني أن له عند شخص وديعة، مبلغ سبعة وعشرين ألف دينار باقية إلى الآن»، وظاهر كلام السلطان أنه يريد أخذها وأخذ روحه أيضاً، فبلغ السفطي هذه المقالة، فداخله من الرعب والخوف ما لا مزيد عليه، ومع ذلك بلغني في يوم الجمعة خامس عشره أن السفطي في تلك الليلة تزوج بكراً ودخل بها واستبكرها، فهذا دليل على عدم مروءته، فإني ما، أظن أنه وقع لقاضي قضاة في الإسلام من دليل على عدم مروءته، فإني ما، أظن أنه وقع لقاضي قضاة في الإسلام من البهدلة ما وقع له، مع علمي بما وقع لقاضي القضاة شمس الدين الهروي وغيره من قبله، ومع هذا كله ما وصل أحد إلى ما وصل إليه السفطي من البهدلة لمعان شتى.

وفي يـوم الاثنين تـاسع عشـره ورد الخبر بمـوت خشقـدم نـائب القـدس، واستقر عوضه في نيابة القدس مبارك شاه السيفي سـودون من عبد الـرحمن أحد أمراء دمشق.

وفيه لبس القاضي علاء الدين علي بن محمد بن آقبرس محتسب القاهرة كاملية باستمراره في حسبة القاهرة على مال حمله إلى الخزانة الشريفة.

وفيه استقر فارس السيفي جارقطلو المعزول عن قطيا قبل تاريخه في أتابكية غزة عوضاً عن تمراز الأشرفي بحكم القبض عليه.

وفي يوم الثلاثاء سادس عشرينه رسم السلطان بنفي يارعلي (١) العجمي الطويل، ثم شفع فيه، فرسم له بلزوم داره بخانقاه سرياقوس.

وفي يوم الأربعاء سابع عشرينه عقد مجلس بالقاضي الشافعي وجماعة من الفقهاء الشافعية بسبب ابن آقبرس.

وفي هذا الشهر ترادفت الأخبار من بلاد حلب بأن أهلها في رجيف عظيم

<sup>(</sup>١) رسم هذا الاسم في «أ» هكذا: «ير على»، وهو صواب، لكن ما أثبت في المتن هو الأولى لتوحيد الرسم في سائر جوانب المخط. المحقق .

بسبب جهان كيربن علي بك بن قرايلك، وكثر كلام العامة في ذلك، ولهج الناس بسفر السلطان إلى البلاد الشامية.

[٩٣] وفي يوم السبت سلخه توفي الأمير سيف// الدين أركماس من صفر خجا المؤيدي، وأنعم بإقطاعه على الأمير أسندمر الجقمقي، وأنعم بإقطاع أسندمر المذكور وهو إمرة خسة على بردبك البجمقدار الظاهري جقمق.

## جمادى الأولى

أوله الأحد.

ففي يوم الاثنين ثانيه استقر الأمير أزبك من ططخ الظاهري رأس نوبة عوضاً عن أركماس المؤيدي بعد موته.

وفيه استقر الزيني عبد الرحمن بن الكويز آستادار السلطان بدمشق، عوضاً عن محمد بن أرغون شاه النوروزي الأعور بحكم وفاته.

وفي يوم الأربعاء رابعه استقر علي بن إسكندر في حسبة القاهرة، عوضاً عن ابن آقبرس بسفارة أبي الخير النحاس على مال بذله .

وسبب عزل ابن آقبرس ارتفاع الأسعار، فإن القمح أبيع كل أردب بثلاثمائة درهم، والفول بما يقارب ذلك، والشعير كل أردب بدينار، وزاد ثمن الدقيق على مائة درهم البطة.

وفي يوم الأربعاء ثامن عشره رسم السلطان بمسك يار على العجمي ونفيه، فرسم عليه إلى آخر النهار، ثم أفرج عنه وعن نائبه القاضي عز الدين عبد العزيز المنبابي بعد أن عملت المصلحة.

وفي يوم الاثنين ثالث عشرينه خرجت تجريدة إلى البحيرة، أربعمائة مملوك وعدة أمراء ومقدمهم الأمير الكبير إينال العلائي، وصحبته من الأمراء المقدمين الأمير تنم من عبد الرزاق المؤيدي أمير مجلس، والأمير قاني باي الجاركسي أمير آخور، وعدة من الأمراء الطبلخانات والعشرات.

وفي يوم الاثنين تاسع عشرينه عزل قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني الشافعي.

وسبب ذلك أن شخصاً من نوابه بمصر القديمة يعرف بابن إسحاق وقع له أنه حكم بزوجية امرأة مات عنها زوجها بعد أن طلقها في مرض موته ؛ فحكم القاضي علاء الدين ابن آقبرس بأنها بائنة منه بعد أن أقامت البينة عنده أنه مات وهي في عصمته، ثم حضرت بينة أخرى، وقيل: إنها هي البينة المذكورة بعينها عند القاضي ابن إسحاق المذكور بأنه طلقها قبل موته ؛ فحكم بأنها في عصمته، فبلغ هذا الخبر السلطان، فطلب ابن إسحاق المذكور وضربه ضرباً مبرحاً وحبسه بحبس المقشرة، ثم عزل قاضي القضاة // المذكور، ولهج بتولية الشيخ [٩٤] جلال الدين المحلى، فقال جلال الدين: لا أقبل الولاية إلا بشروط منها أن لا أتكلم في الأوقاف ولا أولى قضاة الريف، وظهر منه تمنع، فعند ذلك تكلم أرباب الدولة في إعادة قاضي القضاة علم الدين صالح، فأجاب السلطان وأخلع على علم الدين من الغد باستمراره.

## جمادى الآخرة

أوله الثلاثاء.

فيه لبس قاضي القضاة علم الدين صالح خلعة الاستمرار.

ولما استهل هذا الشهر انحطت الأسعار فيه يسيراً، فأبيع فيه القمح بمائتين وتسعين الأردب، والفول بمائتين وأربعين الأردب، والشعير بمائة وستين. هذا مع أن زيادة البحر في هذه السنة أنقص من العام الماضي في هذا الوقت بعدة أصابع.

وفي يوم الخميس ثالثه عين السلطان الأمير تمراز من بكتمر المؤيدي المصارع المعزول عن نيابة القدس إلى سفر الوجه القبلي، وصحبته عدة من المماليك السلطانية.

وفي يوم الجمعة رابعه توجه الأمير قانم التاجر أحد أمراء العشرات وكبير

الدلالين رسولًا إلى ابن عثمان متملك بلاد الروم صحبة قصاد ابن عثمان المذكور.

وفي يوم الخميس رابع عشره ندب السلطان الأمير تمربغا الدوادار الثاني إلى توجه البحيرة إلى الأمراء المجردين بها، توعلى يده مرسوم شريف يتضمن الإفراج عمن مسكه الأمراء من عرب محارب بعد أن توغر خاطر السلطان على الأمراء لقبضهم على المذكورين، فإنهم كانوا أحضروا إلى السلطان في غيبة الأمراء وأمنهم وأخلع عليهم، فلما توجهوا إلى البحيرة وقاتلوا الأمراء قبضوا عليهم لما رأوه من المصلحة في القبض عليهم.

وفي يوم السبت تاسع عشره رسم السلطان بنفي الأمير سودون السودوني الحاجب الثالث، ثم شفع فيه وأمر بإقامته بالصحراء بطالاً.

وسبب نفيه أنه كان له مغل في إقطاعه، فحضر المغل إلى ساحل بولاق، فكلمه المحتسب في بيع نصف مغله وتخلية نصفه، فامتنع من البيع، وكان القمح قد عز وجوده، فكلم أبو الخير النحاس السلطان// في أمره، فأمر بنفيه. وكان لأبي الخير النحاس مع سودون السودوني هذا أمور ذكرناها في ترجمة أبي الخير النحاس في تاريخنا المنهل الصافي.

وفي يوم الجمعة خامس عشرينه قدم الأمير تمربغا من البحيرة بعدما أطلق من توجه بسببهم.

وفي هذه الأيام - أعني من يوم الخميس إلى يوم الأحد - توقف النيل عن الزيادة، بل نقص نقصاً فاحشاً، ثم أخذ في زيادة ما نقصه، فاضطربت الناس لذلك وكثر ازدحام الناس على حوانيت الخبازين، ونهب(١) بعض العامة الخبز من الدكاكين، وعظم هذا الأمر، وأبيعت البطة الدقيق بمائة وخمسة وثلاثين درهما والقمح بنحو الأربعمائة درهم الأردب، فلله الأمر من قبل ومن بعد.

وكان يوم الخميس المذكور يوم حادي عشري(٢) مسرى.

<sup>(</sup>١) في «أ»: «ونهبت».

<sup>(</sup>۲) في «أ»: «حادي عشرين».

وفي يوم الأحد سابع عشرينه قدم أخو السلطان الملك الظاهر جقمق من بلاد الجاركس، وكان قدم قبل هذا التاريخ مرة أخرى في الدولة الأشرفية، وهيئته قبح المنظر، ونفسه أخبث من منظره.

وفي يوم الاثنين ثامن عشرينه وصل الأمير قراجا العمري من دمشق ـ المتولى ولاية القاهرة قبل تاريخه.

وفي يوم الثلاثاء تاسع عشرينه وصل الأمير جانبك الظاهري مشد جدة ورفيقه القاضي تقى الدين عبد الرحمن بن نصر الله.

وفيه نودي بزيادة أربعة أصابع، إصبعان من النقص، وإصبعان زيادة، فبقي لتكملة ستة عشر ذراعاً ستة أصابع، وذلك بعدما توقف عن الزيادة خمسة أيام حسبها ذكرناه.

وفي يوم الثلاثاء هذا (و) يوافقه سادس عشرين مسري، وهذا شيء لم يعهد مثله إلا نادراً جداً.

وفي يوم الأربعاء سلخه الموافق له سابع عشرين مسرى أوفي النيل ستة عشر ذراعاً وإصبعين من الذراع السابع عشر، فحصل للناس بهذا الوفاء الفرح التام والسرور الذي لا مزيد عليه، فنزل المقام الفخري عثمان ابن السلطان وعدى النيل وخلق المقياس، ثم عاد وفتح خليج السد على العادة، فكان هذا النهار من الأيام المشهودة.

ولقد أحسن سبط الملك الحافظ حيث (يقول) في هذا المعنى: جبر الخليج بكسره كسر الورى طراً فكل قـد غدا مسرورا // الماء سلطان فكيف تواترت عنه البشائر إذ غدا مكسورا [٩٦] شهر رجب

أوله الخميس.

فيه زاد البحر خمسة أصابع، فتزايد سرور الناس بهذه الزيادة أعظم من المسه.

وفي هذا اليوم قدم الأمير جانبك تقدمته إلى السلطان، وكان أبو الخير النحاس وغر خاطر السلطان على المذكور بأمور ذكرها عنه لغالبها حقيقة، فأمر (السلطان) بالترسيم عليه، وآل أمره إلى أن يزن مالاً له صورة، يزيد على ثلاثين ألف دينار.

وفي يوم الجمعة ثانيه نودي على البحر بزيادة ثمانية أصابع، فكمل بهذه الزيادة خمسة عشر إصبعاً من الذراع السابع عشر ، ولله الحمد .

ومع هذا سعر القمح أزيد من أربعمائة درهم الأردب، والبطة الدقيق عائة وخمسين درهما إلى ما دونها.

وفي يوم السبث عاشره أمر السلطان بنفي قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني إلى القدس، فتكلم في أمره بعض أرباب الدولة، فرسم (السلطان) له بأن يقيم في داره بطالاً، ثم بعد ذلك أمر بالترسيم عليه ونفيه إلى طرسوس. فشفع فيه، فرسم بتوجهه إلى القدس، وأخذ في عمل مصالحه.

ولما وقع ذلك اتفق أن بعض الأعيان سألني \_ فيها بيني وبينه \_ بأن قال: هل سمعتم بأن قاضي قضاة ينفي إلى طرسوس؟ ففلت له: ما نعلم إلا أن فصاة القضاة يحبسون بالمقشرة مع أرباب الجرائم، أعني بذلك ما وقع للسفطي قبل تاريخه. فضحك لذلك من حضرنا من الجلساء.

قلت: وزماننا هذا لا ننكر فيه ما يفعل بالقضاة وغيرهم، فإن السلطان ـ نصره الله ـ جعل نفسه والقضاة الأربعة (١) هنداسة لمن أراد أن يثني عليه من الأطراف، فيقول: هذا فلان خير مني ومن القضاة الأربعة (٢). ويكون الممدوح بهذه الصفة شخصاً (٣) من الأوباش أو من المماليك الجلبان، ويقع منه ذلك بحضرة القضاة، فعلى هذا لا ينكر على السلطان ما يفعله بالقضاة ولا بغيرهم.

وفي يوم الاثنين ثاني عشره سافر الأمير قراجا العمري إلى محل ولايته بالقدس الشريف. وكان قد استقر المذكور في نيابة القدس قبل تاريخه بأيام

<sup>(</sup>١) في ﴿ أَنْ ﴿ الأَرْبِعِيْ .

<sup>(</sup>٢) نفسه .

<sup>(</sup>٣) في (أ): (شخص).

قلائل مسئولًا في ذلك عوضاً عن مبارك شاه السيفي سودون من عبـد الرحمن. // وفيه توفي الأمير سودون المحمدي المعروف بأتمكجي الأمير آخور [٩٧] الثاني.

وفي هذا اليوم - أيضاً - أخلع السلطان على الشيخ يحيى المناوي باستقراره قاضي قضاة الشافعية، بعد عزل قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني.

وفيه رسم السلطان للشيخ علاء الدين القلقشندي الشافعي بأن يستقر في تدريس الخشابية عوضاً عن قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني، قبل في المجلس، ثم استعفى عند نزوله لعلمه أن هذه الوظيفة لها مع البلاقنة نحوستين سنة.

وفي يوم الخميس خامس عشره رسم للقاضي علم الدين صالح بعدم السفر إلى القدس، وأنه يقيم بداره بطالاً.

وفيه استقر الأمير برسباي الإيناني المؤيدي، الأمير آخور الثالث أمير آخور اثنياً (١)، بعد موت الأمير سودون أتمكجي، وأنعم عليه ـ أيضاً ـ بإقطاعه، إمرة طبلخاناه، واستقر عوضاً عن برسباي المذكور في الأمير آخورية الثالثة الأمير سنقر العائق الجعيدي الظاهري جقمق، وذلك في غيبة سنقر لأنه في تجريدة البحيرة صحبة الأمراء.

وفي الثلاثاء عشرينه رسم السلطان بأن يكتب مرسوم إلى دمشق بضرب الزيني عبد الرحمن بن الكويز آستادار السلطان بدمشق وحبسه بقلعتها.

وسبب ذلك أنه لما خرج من القاهرة ووصل إلى دمشق أخرج مرسوماً شريفاً بأنه يجلس فوق أمراء دمشق ما عدا أتابكها الأمير خير بك المؤيدي، فشق ذلك على أمراء دمشق، فكاتب الأمير جلبان نائب دمشق السلطان في ذلك ؟

<sup>(</sup>١) في ( أ »: ( أميراً آخوراً ثانياً ».

فأنكر السلطان المرسوم ونهر القاضي كاتب السر وأوسعه سباً. والظاهر أن المرسوم كان الزيني عبد الرحمن زاد فيه ما يليق بخاطره، والله أعلم .

وفي يوم السبت رابع عشرينه ورد الخبر بأن الأمير قراجا العمري ناثب القدس لما خرج من القاهرة متوجهاً إلى القدس الشريف اعترضه الأمير بيبرس ابن بقر شيخ العربان بالشرقية وقد انهزم من هلبا [بن](۱) سويد الخارجين عن الطاعة فأنجده قراجا المذكور وقاتل معه المذكورين ، فحصل بين الفريقين الطاعة عظيمة انتصر فيها قراجا وبيبرس بن بقر ، وقتلا منهم / / جماعة كثيرة ، وأمسك قراجا منهم نحو الثمانين نفراً على ما قيل . فلما بلغ السلطان هذا الخبر ندب الأمير جانبك شاد جدة إلى إحضار هؤلاء الممسوكين بعد أن يسمروا على الجمال ويحضر بهم إلى القاهرة .

وفي يوم الاثنين سادس عشرينه استقر القاضي علاء الدين ابن آقبرس في وظيفة نظر الأحباس<sup>(۲)</sup> بعد عزل قاضي القضاة بدر الدين محمود العيني الحنفي عنها لكبر سنه، فلم يشكر ابن آقبرس على ما فعله، لأنه سعى في ذلك سعياً زائداً، وكان الأليق به ترك ذلك، ومقام كل منها معروف في العلم والقدر والرياسة.

وفيه حضر سنقر العائق من البحيرة، وأخلع عليه بالأمير آخورية الثالثة عوضاً عن برسباي المؤيدي كها تقدم ذكره.

وفي يوم الخميس تاسع عشرينه جرت واقعة غريبة، وهو أنه لما كان وقت الحدمة السلطانية ـ أعني بعد طلوع الشمس بقدر عشر درجات ـ وقفت العامة بشوارع القاهرة من داخل باب زويلة إلى تحت القلعة وهم يستغيثون ويصرخون

<sup>(</sup>١) راجع: القلقشندي. صبح الأعشي ج ١ ص ٧٠.

 <sup>(</sup>٢) نظر الأحباس: وظيفة موضعها: التحدث في رزق الجوامع والمساجد والربط والزوايا والمدارس من الأرضين المفردة لذلك من نواحي الديار المصرية خاصة ، وما هو من ذلك على سبيل البر والصدقة لأناس معينة .

راجع: القلقشندي. صبح الأعشى ج ٤ ص ٣٨.

بالسب واللعن ويهددون بالقتل والفتك، ولا يدري أحد ما الخبر، لعظم الغوغاء، إلى أن اجتاز علي بن إسكندر محتسب القاهرة، فلما رأوه أخذوا في زيادة ما هم فيه، ثم رجموه من باب زويلة إلى أن وصل إلى باب القلعة وهو سائق وهم خلفه، وهم مع ذلك لا يسكت لسانهم عن السب القبيح له وتعداد ما وقع له في شبيبته ووصلته بأبي الخير النحاس، وصاروا يخاطبونه في وجهه بمخاطبة قبيحة إلى الغاية ـ يستحي من ذكرها ـ فلما نجا منهم وطلع إلى القلعة استمروا بالشوارع وقوفاً، وانضم إليهم من المماليك السلطانية جماعة كثيرة، وهم على ما هم عليه من السب واللعن، وصاروا يعرضوا بذكر أبي الخير النحاس، ووقفوا في انتظاره إلى أن يطلع إلى القلعة، وكان أبو الخير قد ركب من داره وقصد الطلوع إلى القلعة على عادته \_ وكان عادته الطلوع وقت انفضاض الخدمة، وطلوع السلطان من الحوش إلى الدهيشة، وكان لا يجتمع به إلا في خلوة بالقبة داخل الدهيشة \_ فعرفه بعض أصحابه بالواقعة، فخرج من ظاهر القاهرة إلى أن وصل إلى باب الوزير، بلغ المماليك الذين هم في // انتظاره أنه [٩٩] فاتهم فألقوا رءوس خيولهم غارة والعامة خلفهم حتى وافوه في أثناء الطريق، فأكل ما قسم الله له من الضرب بالـدبابيس وانهزم أمـامهم ، وركبوا قفـاه وهم مستمرون في الضرب له ولحواشيه ، وهو عائد إلى جهة القاهرة ، ولوى عزمه عن طلوع القلعة إلى أن وصل إلى جامع أصلم بسوق الغنم ، ضربه شخص من العامة على رأسه صرعه عن فرسه ، فقام ورمى بنفسه إلى بيت أصلم اللذي بالقرب من جامع أصلم ، والبيت المذكور ساكن فيه شخص يدعى يشبك من المماليك السلطانية من طبقة الزمام.

ومن غريب الاتفاق أن أبا الخير النحاس كان قبل تاريخه بمدة يسيرة شكا يشبك هذا ـ صاحب الدار ـ إلى السلطان وشوش عليه غاية التشويش، وأرجف يشبك المذكور بالنفي غير مرة بسببه، حتى أخذه أغاته (١) الأمير فيروز الزمام وبعثه إلى أبي الخير النحاس على هيئة غير مرضية، فلما رآه أبو الخير على تلك الحالة صفح عنه، بعد أن حصل ليشبك هذا من الخوف والصغار ما لا مزيد عليه. فانظر إلى هذا الدهر وأحواله.

<sup>(</sup>١) المقصود: « سيده ».

والمقصود أن أبا الخير لما ضرب وطاح عن فرسه، وكان الضارب له عبداً أسود، وأخذ عمامته عن رأسه ورمى أبو الخير نفسه إلى بيت يشبك المذكور، فهجمت عليه العامة والمماليك إلى البيت وكان يشبك غائباً عن بيته وأخذوا في ضربه والإخراق به وعروه حتى أخذوا أخفافه من رجليه.

واختلفت الأقوال في الإخراق به، فمنهم من قال: أركبوه حماراً عرياناً وأشهروه في البيت المذكور، ومنهم من قال أعظم من ذلك.

ثم نجا منهم وألقى بنفسه من حائطه إلى موضع آخر، فتبعوه وأوقعوا به - أيضاً - وهو معهم عريان، ونهبوا بيت يشبك المذكور وأخذوا ما فيه. فلما وصل يشبك إلى داره ما أبقى ممكناً من مساعدة أبي الخير النحاس، وماذا يفعل - مسكين - مع السواد الأعظم؟

واستمر على ذلك حتى أرسل السلطان ـ الأمير جانبك الوالي نجدة لهم، فساق حتى لحقه فها خلصه منهم حتى أشرف على الهلاك، فأخذه جانبك وأراد أن يركبه فرساً فها استطاع لعظم ما به من الضرب والإهانة (۱) وقد أصابه أن يركبه فرساً فها استطاع لعظم ما به من الضرب والإهانة (۱) وقد أصابه الضرب في رأسه ووجهه / وسائر بدنه، فأركبه عرياناً وعليه ما يستره على بغلة، وأردفه بواحد من خلفه على البغلة المذكورة، يحفظه من الوقوع لضعفه عن الحركة، وأخذه وتوجه به على تلك الحالة إلى بيت الأمير تمربغا الدوادار الثاني بالقرب من جامع سودون من زاده، والعامة خلفه ينادون عليه بأنواع السب، ويذكرون له فقره وما قاساه من الذل والهوان قبل وصلته بالسلطان إلى أن وصل إلى بيت تمربغا بغير عمامة على رأسه، فاستمر في بيت تمربغا إلى الليل، وتوجه إلى داره مختفياً خائفاً مرعوباً، فسبحان من يعز ويذل .

هـذا مع عدم تستر العوام في الحط عليه بالشوارع تجاه أعيان الدولة من غير خوف ولا تستر، كل ذلك بغير خاطر السلطان، ولم يسعه إلا السكات، فإن المماليك والعامة صاروا الجميع في هذه الواقعة على كلمة واحدة، فكان هذا

<sup>(</sup>١) في وأيه: الأهنا.

اليوم من الأيام المشهود، فإني ما رأيت ولا سمعت بمثل هذه الواقعة، وقد سبق كثير من إخراق المماليك السلطانية بأعيان مباشري الدولة من الهجم على بيوتهم وأخذ أموالهم، ولكنهم كانوا يبقون للصلح موضعاً، إلا هذا فإنهم ما كانوا يريدون إلا أخذ روحه. وهم معذورون فيه، فإنه كان بالأمس في الحضيض واليوم صار في الأوج، ومع هذا. الانتقال الزائد صار عنده شمم وتكبر على من كان لا يرضى أقل غلمانه أن يستخدمه في أقل حوائجه.

#### شعبان

أوله السبت، ثم ثبت (أنه) الجمعة بعد أيام .

ففي يوم السبت ثانيه عزل ابن إسكندر عن حسبة القاهرة، ورسم لزين الدين الآستادار بالتكلم في الحسبة، فامتنع أولاً، ثم أجاب وباشرها بغير خلعة، ففرحت العامة بتوليته لأنه كان في أمسه أعني يوم وقع لأبي الخير النحاس ما وقع أمر بالنداء بأنه يوم السبت يبيع كل أردب قمح بدينار، وكان سعر القمح إذ ذاك نحو خمسمائة درهم الأردب، فلما نزل من القلعة وأخذ يتكلم في الحسبة وأرسل فتح شونته بساحل بولاق وباع منها من غير تحجير، لكنه كذب// في السعر وباع بالسعر المذكور.

وكان على بن إسكندر قد حجر على بيع القمح إلا بإفراج منه للبائع، وقيل: إنه كان يشتري القمح بسعر ثم يبيعه بسعر آخر أزيد من الأول، حتى أن بعض الناس اشترى قمحاً بغير إذنه، فضربه وأشهره، ونادى عليه: جزاء، وأقل جزاء (١) من يشتري القمح.

قلت: وكان له أشياء من هذا النموذج.

وفي يوم الاثنين ثالثه وصل الأمير خيربك المؤيدي أحد أمراء العشرات بمن معه من البلاد الصعيد (ية).

<sup>(</sup>١) في «أ»: «جزاه وأقل جزاه».

وفيه وصل نوكار الحاجب من حلب.

وفيه أخلع السلطان على أبي الخير النحاس كاملية حتراء بمقلب سمور، ونزل إلى داره خائفاً مرعوباً لكنه شق القاهرة، إلا أنه لم يسلم من الكلام، وصار بعض العوام يقول: «أيش هذه المهرودة»، وبعضهم يقول: «إذا اشتهيت أن تضحك على الأسمر لبسه أحمر»، وصار أبو الخير يسلم على من رآه في الطريق من الناس، فمنهم من لا يرد عليه السلام، ومنهم من يقول في قفاه: «خيرتك وإلا ينحسوها». ولم ينزل معه من الرؤساء ولا أرباب الدولة إلا المقر الجمالي ناظر الخواص.

وفي يوم الخميس سابعه حضر إلى القاهرة الأمير جانبك شاد جدة، وعبد الله كاشف الشرقية، وصحبتها العرب الممسوكين، وهم نحو ثمانين نفراً مسمرين على الجمال تسمير سلامة، فأمر السلطان بتخليتهم ونزولهم من على الجمال، ورسم بحبسهم بالمقشرة فحبسوا بها، ولما رأيتهم سألت من شخص يسمى «دمرداش» ـ كان ولي كشف الشرقية قبل تاريخه ـ ما هؤلاء؟ قال: «بيعة الرطب بقطيا» ـ انتهى.

وكان انتهاء زيادة النيل في هذه السنة ثلاثة أصابع من الذراع التاسع عشر، وذلك في يوم الأربعاء سادس شعبان، الموافق له سابع عشري<sup>(١)</sup> تـوت.

وفي يوم الاثنين حادي عشره كان قدوم الأمراء من البحيرة، فأخلع السلطان على أعيانهم، أعني الثلاثة: الأتابكي إينال العلائي، والأمير تنم أمير مجلس، والأمير قاني باي الجاركسي أمير آخور.

الكريمي المعروف وفي يوم الاثنين ثامن عشره برز الأمير جرباش// الكريمي المعروف بقاشق أمير سلاح وقاضي القضاة بدرالدين محمد الحنبلي، والزيني عبد الباسط بن خليل، ومعهم جماعة من الناس إلى الحجاز على هيئة الرجبية.

وفي يوم الخميس ثامن عشرينه ورد الخبر من الشام بموت الأمير بيسق اليشبكي نائب قلعة دمشق ـ رحمه الله .

<sup>(</sup>١) في ﴿ أَ ﴾: ﴿ سابع عشرين ﴾.

### شهر رمضان

أوله الأحد.

أهل هذا الشهر والناس في جهد وبلاء من تزايد الأسعار في كل ما يؤكل، خصوصاً القمح، فإنه أبيع في هذه الأيام بستمائة درهم الأردب، والدقيق بنحو مائتي درهم البطة، والفول بخمسمائة درهم الأردب، والشعير بأربعمائة درهم الأردب، وكل شيء تزايد سعره أضعاف ما كان عليه، وعدم وجود اللحم إلا بجهد، هذا والموافق لهذا الشهر من شهور القبط بابه، وأين الناس من الحصاد؟!

وفي يوم الجمعة سادسه ويوافقه سادس عشرين بابه لبس السلطان القماش الصوف الملون برسم الشتاء، وألبس الأمراء المقدمين على العادة.

وفي يوم السبت سابعه عزل قاضي القضاة شيخ الإسلام سعد الدين سعد بن الديري الحنفي نفسه عن القضاء بسبب حمام السفطي وما وقع له فيها من الحكم السابق، وأظهر قاسم الكاشف صاحب الحمام حكم بعض قضاة الريف بما ينقض حكم قاضي القضاة المذكور، وميل السلطان ظاهراً مع من حكم لقاسم الكاشف، فلما تبين ذلك لقاضي القضاة سعد الدين عزل نفسه وصمم على عدم الولاية، وسُئِلَ في العود فلم يقبل، واختفى الشيخ ولي الدين السفطي فلم يعرف له مكان.

وفي يوم السبت رابع عشره أعيد قاضي القضاة سعد الدين ابن الديري إلى وظيفة القضاء على عادته بعد تمنع زائد.

وفي يوم الاثنين سادس عشره عقد مجلس بين يدي السلطان بالعلماء والقضاة بسبب حمام السفطي، وظهر السفطي من خبائه(١) وحضر المجلس، وانفصل العقد على غير طائل.

وفيه خرج الأمير أسنبغا الطياري رأس نوبة النوب والأمير جرباش

 <sup>(</sup>١) في الأصول : « خباه » .

[١٠٣] المحمدي المعروف بكرد أحد مقدمي الألوف إلى البحيرة لقتال// العربان العاصية.

وفي يوم الثلاثاء سابع عشره ورد الخبر بموت شمس الدين محمد الحموي ناظر القدس الشريف.

### شوال

أوله الثلاثاء.

في يوم السبت خامسه عزل السلطان القاضي جمال الدين يوسف الباعوني الشافعي عن قضاء دمشق، ورسم للنويري قاضي طرابلس بقضاء دمشق، فعارضه القاضي كمال الدين البارزي ـ كاتب السر ـ وقال: هذا رجل جاهل لا يصلح لقضاء دمشق. فقال السلطان: قاضي حلب؟ فأعاد كاتب السر القول، وقال: كلاهما لا يصلح لقضاء دمشق. فقال السلطان: نولي الشيخ علاء الدين القلقشندي. فقال الصاحب جمال الدين ناظر الخواص: ما يرضى. فقال السلطان ما معناه: نغصبه على ذلك، وخشن في القول. فلما نزل القاضي كاتب السر سأل الشيخ علاء الدين في ذلك، فامتنع بالكلية، ورد الجواب على السلطان بذلك، فرسم أن يستقر السراج الحمصي في القضاء. وكان الحمصي ـ يومئذ ـ بالقدس في مشيخة الصلاحية.

وفي يوم السبت ثاني عشره قبض السلطان على نجم الدين أيوب ابن بدر الدين حسين ابن ناصر الدين محمد الشهير بابن بشارة مقدم العشير ببلاد صيدا، وحبسه بالبرج من قلعة الجبل.

وفي يوم الخميس سابع عشره برز المحمل إلى بركة الحاج وأميره الأمير الطواشي الرومي فيروز النوروزي الزمام والخازندار، وأمير (الركب) الأول الأمير تمربغا الظاهري الدوادار الثاني، وحج في هذه السنة من الأعيان الأمير طوخ من تمراز الناصري - أحد مقدمي الألوف بالديار المصرية - بيني بازق، وبيني بازق باللغة التركية أعني غليظ الرقبة - وبيني بضم الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف - ومعناه: رقبته، وكسر النون، بازق بفتح الباء الموحدة وألف

وزاي مكسورة وقاف ساكنة وحج في هذه السنة أيضاً الشهابي أحمد بن الأتابك إينال العلائي.

وخرج فيروز المذكور وفي وظيفته أقوال وقدره في انحطاط، وهو أن العادة تكون «نقادة» تحت نظر الزمام من جملة أوقاف الخدام بالمدينة الشريفة، فدخل فيروز ـ المذكور ـ يشاور السلطان قبل هذه الأيام في عدم / متحصلها في هذه [١٠٤] السنة، وأن (ــه) إلى الآن ما حصل منها شيء فقال له السلطان: انفق من عندك، ثم خذ من تحت يدك، ثم أمر أبا الخير النحاس بالتحدث عليها، فقال أبو الخير: يا مولانا السلطان، شرط الواقف أن يكون النظر لمن كان زماماً. فقال السلطان: قد وليتك زماماً، فأشار أبو الخير بيده إلى السلطان أن له شيء ـ يعني ذكر ـ ففطن السلطان لذلك، ثم أجاب بأن قال: ولو كان اثنين ـ يعني ذكرين ـ فها أمكن أبو الخير إلا أنه نزل وصر الصرر من عنده نحو الثلاثة آلاف دينار.

قلت: ولو أراد أبو الخير الزمامية إذ ذاك لكان وليها، فإن مقصود السلطان كان صر الصرر، ودع الدنيا تنقلب ظهراً لبطن.

وفي يوم السبت تاسع عشره لبس القاضي ولي الدين الأسيوطي (خلعة) مشيخة الجمالية عوضاً عن ولي الدين السفطي بحكم تسحبه واختفائه، فإن السفطى منذ نزل من القلعة بعد عقد المجلس الأخير اختفى.

وفي يوم الاثنين ثامن عشرينه وصل إلى القاهرة الأمير أسنبغا الطياري رأس نوبة النوب والأمير جرباش كرد من تجريدة البحيرة.

وفيه عزل ابن عامر قاضي الإسكندرية واستقر عوضه شخص يعرف بالمحلى ـ شافعي المذهب ـ والعادة أن لا يكون قاضيها إلا مالكياً، فأخرق السلطان العادة لما وصل إليه الشيخ الكبير ـ انتهى .

وفيه عزل السلطان الأمير يشبك من جانبك المؤيدي الصوفي عن نيابة طرابلس لشكوى أهل طرابلس منه لكثرة ظلمه وسوء سيرته، ثم أعيد من الغد إلى نيابته.

### ذو القعدة

أوله الأربعاء.

في يوم السبت رابعه عزل السلطان الأمير يشبك الصوفي عن نيابة طرابلس ثانياً ثم أعيد ـ أيضاً ـ وفي إعادته أقوال.

وفي (يوم) الاثنين ثالث عشره أعيد قاضي دمشق جمال الدين الباعوني الشافعي إلى وظيفة القضاء بها.

وفي يوم الخميس سادس عشره أخلع السلطان على الأمير حسن بك بن سالم الدوكاري بنيابة حمص بعد عزل الأمير بردبك السيفي سودون من عبد الرحمن.

وفيه توفي الشرفي يحيى بن العطار ودفن من الغد.

وفي يوم الاثنين عشرينه استقر الأمير جانبك اليشبكي والي القاهرة في الماء الماء القاهرة في الماء القاهرة مضافاً لما بيده من الإمرة والحجوبية وغيرها، ومنع زين الدين الاستادار من التحدث فيها.

وفي يوم الخميس ثالث عشرينه نودي بالقاهرة على ولي الدين السفطي بأن من أحضره إلى السلطان يكون له مائة دينار، وهدد من أخفاه بعد ذلك بأنواع العقوبة والنكال.

## ذو الحجة

أوله الخميس.

في (يوم) الجمعة ثانيه عقد السلطان عقده على بنت كرتباي أمير بلاد الجاركس الواصل إلى القاهرة قبل تاريخه وصحبته ابنته المذكورة، وأسلما ، واختتن كرتباي ـ المذكور ـ وحسن إسلامه على ما قيل، وبنى السلطان بها في ليلته، وأزال بكارتها.

وكان السلطان قد أنعم على ولده الفخري عثمان بوصيفة فأزال عثمان

- أيضاً - بكارتها في الليلة المذكورة، وبشر السلطان بذلك، فأنعم على مز، بشره عائتي دينار فرحاً بولده عثمان المذكور.

وفي يوم السبت ثالثه استقر عبد العزيز بن محمد الصغير الأمير آخور من جملة الحجاب بالقاهرة بعد أن قدم عدة خيول.

وفي يوم الخميس ثامنه وصل الأمير يشبك الصوفي نائب طرابلس إلى القاهرة بطلب، وتمثل بين يدي السلطان بمجرد وقوفه ـ بعد تقبيل الأرض ـ ورسم السلطان بتوجهه إلى ثغر دمياط بطالاً، فنزل من وقته وتوجه إلى ثغر دمياط.

وفيه رُسم بعزل شهاب الدين أحمد بن الزهري عن قضاء الشافعية بطرابلس، واستقر مكانه برهان الدين إبراهيم السُوبيني، ورسم بأن يكتب مرسوم شريف للقاضي برهان الدين ـ المذكور ـ بالكشف عن أمر الأمير يشبك الصوفي المعزول عن نيابة طرابلس.

وفيه رسم بالقبض على الأمير قراجا العمري ناثب القدس، وتوجهه إلى دمشق بطالاً.

وقد أعيد مبارك شاه العبد الرحماني إلى نيابة القدس.

وفيه عزل الأمير علان المؤيدي عن حجوبية حجاب حلب لشكوى الأمير قاني باي الحمزاوي ـ نائب حلب ـ عليه، واستقر عوضه في الحجوبية الأمير سودون من سيدي بك القرماني أخد مقدمي حلب، ثم انتقض ذلك كله في اليوم (المذكور) واستمر علان على حجوبيته بسفارة القاضي كمال الدين البارزي / / ـ كاتب السر ـ فإنه أعلم السلطان بالمحاضر التي وردت من [١٠٦] علان ـ المذكور ـ تتضمن أن التشاجر الذي وقع بينه وبين النائب ـ المذكور ـ إنما هو بسبب إزالة المنكرات من حلب والأمر بالمعروف والقيام في ذلك. فلما سمع السلطان مقالة القاضى كاتب السر رسم بإعادته.

ومن غريب الإتفاق في هذه السنة، أنه مات فيها من المواشي كالأبقار والأغنام وغير ذلك ما لا يدخل تحت الحصر من عدم العلوفة والفناء، فأيقن كل أحد بغلو سعر الأضحية، فلما كان العشر الأول من ذي الحجة وصل إلى

القاهرة من الأبقار والأغنام شيء كثير، حتى أبيعت بالثمن البخس.

وفي يوم الأربعاء رابع عشره وقف إلى السلطان جماعة من أهل المعرة وشكوا على الصارمي إبراهيم بن بيغوث ـ نائب حماه ـ وعلى ابن العجيل، وأنهوا عنها أشياء قبيحة أوجبت تغير خاطر السلظان عليها، وندب السلطان السيفي جانم الساقي الظاهري إلى حماه بطلب إبراهيم بن بيغوث ـ المذكور ـ وطلب ابن العجيل وفي رقبة كل واحدٍ منها جزير.

وخرج جانم ـ المذكور ـ في يوم الجمعة بعد الصلاة وفي ظن كل أحد أن بيغوث يخرج عن الطاعة ولا يرسل ولده على هذه الهيئة.

وفيه وصل بدر الدين حسن بن المزلق ناظر جيش دمشق بعد أن كشف عن بلاد صيدا، عن أمر نجم الدين أيوب بن بشارة المقبوض عليه قبل تاريخه، وأحضر صحبته عدة محاضر تتضمن عظائم في حق ابن بشارة، منها أنه تزوج بثمانية نسوة، ومنها أنه قتل بيده جماعة، وأمر بقتل سبعة وعشرين نفراً، ومنها (أنه) استولى في مذة مباشرته ـ وهي نحو أربع سنين ـ على مائتي ألف دينار وسبعة عشر ألف دينار وأربعمائة دينار، وأشياء من هذا النمط يطول شرحها.

ولما كان يوم الاثنين تاسع عشره رسم السلطان بتسمير ابن بشارة - المذكور - فسمر، وطيف به القاهرة على جمل، ثم وسط من يومه - المذكور - ووسط معه شخص آخر من أعوانه.

وفي يوم الخميس ثاني عشرينه، فيه أخلع السلطان على الأمير قشتم [١٠٧] الناصري ـ الواصل من القديس الشريف قبل تاريخه ـ باستقراره / في كشف الوجه البحري على عادته، بعد عزل محمد الصغير.

وفي يوم السبت رابع عشرينه قدم مملوك الأمير قاني باي الحمزاوي ناثب حلب، ومملوك علان حاجب حلب، وتمثلا بين يدي السلطان وتفاوضا في الكلام، وكل منها يتكلم عن أستاذه، فمال السلطان إلى الأمير قاني باي الحمزاوي وعزل الأمير علان المذكور عن حجوبية حلب، ورسم له بالتوجه إلى طرابلس بطالاً، ورسم بأن يستقر عوضه في حجوبية حلب سودون القرماني

المتقدم ذكره، ثم بطل ذلك. ووليها قاسم بن جمعة القشاشي على مال بذله في ذلك، وأنعم بإقطاع قاسم ـ المذكور ـ وإمرته ـ وهي إمرة طبلخاناه بدمشق ـ على الأمير -جانبك شيخ المؤيدي المعزول عن حجوبية حلب قبل تاريخه أيضاً.

وفيه رسم السلطان لماماي المظفري - أحد الدوادارية الصغار - بالتوجه إلى دمياط وأخذ الأمير يشبك الصوفي منها مقيداً وحبسه بثغر الإسكندرية .

وفيه وصل مبشر الحاج أيدكي الأشرفي وأخبر بموت الشريف سراج الدين [عبد الحميد](١) قاضي الحنابلة بمكة ، وأخبر - أيضاً - بموت قاضي قضاة مكة الخطيب أبو اليمن النويري ، وأخبر - أيضاً - بسلامة الحاج والرخاء الزائد.

قلت: والرخاء بمكة في هذه السنة من الغرائب، لغلو الأسعار بالديار المصرية، لأن السعر في العام الماضي كان بالقاهرة كل أردب (قمح) كان بمائة وعشرين درهماً، والفول بثمانين درهماً الأردب، والدقيق العلامة بأربعين درهماً البطة. ومع هذا الرخاء أبيع الحمل الدقيق بمكة في تلك السنة بعشرة دنانير الحمل، والفول المجروش ويبتين بدينار.

وفي هذا العام الناس بالقاهرة في جهد من غلو الأسعار، وكل أردب قمح بنحو ثماغائة درهم، والفول بخمسمائة درهم، والدقيق كل بطة بمائتين وخمسين درهما، وهو مع هذا قليل الوجود ولا يوجد إلا بعسر زائد، ومع ذلك أبيع الحمل الدقيق بمكة بمثل سعره في العام الماضي. وأما الفول المجروش فأبيع بأنقص من العام الماضي، فإنه أبيع في هذه السنة كل أربع ويبات بدينار، وكان الظن بخلاف ذلك.

وفي يـوم الخميس خامس عشرينه // رسم بـاستقرار الأمـير يشبك [١٠٨] النوروزي ــ حاجب حجاب دمشق ـ في نيابة طرابلس عوضاً عن الأمير يشبك الصوفي بمال بذله في ذلك، وحمل إليه التشريف والتقليد على يد الأمير أسنباي الجمالي الظاهري أحد أمراء العشرات، ورسم بإعادة الأمير جانبك الناصري

<sup>(</sup>١) ساقط من و أ ،، مثبت من و ت

إلى حجوبية حجاب دمشق عوضاً عن يشبك النوروزي، وجهز تشريفه وتشريف حاجب حلب على يد بلبان الظاهري الخاصكي.

وفيه رسم بتوسيط ثلاثة من مشايخ العربان بالبحيرة فوسطوا في الحال بالقاهرة، وهم: إسماعيل بن زايد، ورحاب، وسقر. وكانوا مسجونين بقلعة الجبل.

وفيه أنعم السلطان بإمرة جانبك المنتقل إلى حجوبية حلب بدمشق على الأمير بردبك العجمي المقيم بدمياط بطالاً، والمعزول عن نيابة حماه قبل تاريخه، وهي تقدمة ألف بدمشق.

وفي هذه السنة ورد الخبر بوقوع الخسف بين أرض سيس وطرسوس، ولم أتحقق مقدار الأرض التي خسفت.

وفي هذه السنة \_ أيضاً \_ كان الفراغ من بناء جامع زين الدين الأستادار بخط بولاق على النيل، ولم أدر المصروف على بنائه من أي وجه.

وفيها \_ أيضاً \_ كان الفراغ من تجديد سبيل ابن قايماز خارج القاهرة.

وفي هذه السنة شرع الصاحب جمال الدين يوسف ناظر الخواص في حفر بئر تكون منهلاً للحاج بمنزلة البويب(١)، ثاني منزلة الحاج.

## أمر النيل في هذه السنة

كانت القاعدة \_ أعني الماء القديم \_ سبعة أذرع وخمسة عشر إصبعاً، وكان مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً وثلاثة أصابع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) منزلة البويب: في أول طريق الحاج المصري، فيما بين بركة الحاج والطليحات. راجع: القلقشندي. صبح الأعشى ج ١٤ ص ٣٨٦.

# ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان

(١) توفي الشيخ شهاب الدين أحمد الهيتي (١) الشافعي، أحد أعيان طلبة الشافعي.

كان مجاوراً بالجامع الأزهر، مكباً على الإشغال والاشتغال، مع دين وصيانة وعفة وصلاح، إلى أن توفي بالجامع ـ المذكور ـ في يوم الأحد رابع عشر المحرم، رحمه الله معالى.

(٢) وتوفي القاضي شهاب الدين أحمد المسطيهي (٢) الشافعي أحد نـواب الحكم في يوم الاثنين خامس عشر المحرم، رحمه الله تعالى.

(٣) وتوفي // سيدي أحمد ابن السلطان الملك الظاهر جقمق (٣) في يوم [١٠٩] الأربعاء أول صفر، وهو في السابعة.

<sup>(</sup>١) هو «أحمد بن علي بن إبراهيم بن مكنون الهيتي، الأزهري، الشافعي »، له ترجمة في: ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٣٥، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٧٥، الذيل التام ق ٩٠ ب ـ ٩١، الضوء اللامع ج ٢ ص ٦ ـ ٧ تر ١٦.

<sup>(</sup>٢) هو «أحمد بن علي بن عامر بن عبد الله »، له ترجمة في : ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٣٥، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦،

ابن تعري بردي. التجوم الرامزة ج 10 ص 100 السحاوي . النبر المسبود ص 140 ـ 141 الضوع اللامع ج ٢ ص ٢٠ ـ ٢١ تر ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في: السخاوي، الضوء اللامع ج ١ ص ٢٦٧، ابن إياس. بدائع الزهور ج ٢ ص ٢٧٢.

وأمه خوند شاه زادة بنت ابن عثمان متملك بلاد الروم.

ومات للملك الظاهر في هذا الطاعون ثلاثة ذكور أخر وشقيقة أحمد \_ هذا \_ وبنت أخرى، ذكرناهم في وقتهم فيمن تقدم، رحمهم الله.

- (٤) وتوفي الشيخ علاء الدين الكرماني (١) شيخ خانقاه سعيد السعداء في يوم الخميس ثاني صفر. وكان خيراً ديناً مشكور السيرة، رحمه الله تعالى.
- (٥) وتوفي السيد الشريف حسن بن علي (٢) المعزول عن نقابة الأشراف قبل تاريخه ، في يوم الاثنين سادس صفر . وكان من بيت رياسة وشرف ، رحمه الله ـ تعالى ـ وعفا عنه .
- (٦) وتوفي القاضي برهان المدين إبراهيم بن ظهير (٣)، ناظر الإسطبل السلطاني في يوم الاثنين سادس صفر أيضاً ودفن من الغد، رحمه الله تعالى (٤).

(١) هو « علاء الدين، أبو الحسن علي الكرماني، الشافعي»، له ترجمة في : ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٣٥، السخاوي. التبر المسبوك ص ٣٨٣، الذيل التام ق ٩٠ أ، الضوء اللامع ج ٦ ص ٥٧ تر ١٦٧.

(٢) هو « حسن بن علي بن أحمد بن علي بن حسين ، الحسني ، الأرموي ». له ترجمة في : السخاوي ، التبر المسبوك ص ٢٧٩ ، الذيل التام ق ٩١ ب ، الضوء اللامع ج ٣ ص ١٠٥ .
 تر ٤٢٠ .

(٣) هو « إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن ظهير، السلموني، القاهري ـ الحنفي»، له ترجمة في : ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٣٥ ـ ٣٣١، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٧١ ـ ٢٧٢، الذيل التام ق ٩١ أ، الضوء اللامع ج ١ ص ١٢١ ـ ١٢٢.

(٤) يتبع ذلك في هامش وأ، حاشية هي: «حاشية: وتوفي الشيخ برهان الدين إبراهيم بن أبي يزيد الهندي الحنفي، شيخ الجوهرية بالجامع الأزهر بالطاعون في سنة... وكان له تدريس القانباهية برأس سويقة معم، وتلقاها عن نجم الدين القرشي. وكان أحد أشياخنا وجمهم الله تعالى له مدر للأنصاري الحنفي ».

(٧) وتوفي السيد الشريف علي بن حسن بن عجلان (١) المعزول عن إمرة مكة قبل تاريخه بالطاعون في ثغر دمياط في أوائل صفر. وكانت له محاضرة حسنة ومعرفة، وعنده كرم. وبالجملة فهو من سلالة طاهرة، وورد الخبر بموته في بوم الجمعة عاشر صفر ـ رحمه الله تعالى.

(٨) وتوفي الأميرسيف الدين تمراز بن عبد الله القرمشي (٢) الظاهري برقوق أمير سلاح في يوم الجمعة عاشر صفر أيضاً ودفن من الغد، ولم يحضر السلطان الصلاة عليه لشغله عنه بجنازة بنته حسبها ذكرناه قريباً أنه مات في اليوم المذكور عدة من الأعيان.

وتمراز المذكور أصله من مماليك الملك الظاهر برقوق، وترقى من بعده إلى أن ولي نيابة غزة في الدولة الأشرفية برسباي سنين، ثم عزله وأحضره إلى القاهرة على إمرة مائة وتقدمة ألف، ثم جعله رأس نوبة النوب بعد الأمير أركماس الظاهري المنتقل إلى الدوادارية الكبرى بعد خروج الأمير أزبك المحمدي إلى القدس بطالاً، فدام تمراز على ذلك إلى أن نقله الملك الظاهر جقمق إلى الأمير آخورية الكبرى بعد القبض على الأمير جانم الأشرفي، فلم تطل مدته، ونقله الظاهر// إلى إمرة سلاح بعد الأتابك يشبك السودوني [١٠٠] المشد، فدام على ذلك تمراز إلى أن مات في التاريخ المذكور.

(١) هو «علي بن حسن بن عجلان بن رميثة بن محمد بن الحسن بن علي بن قتادة الحسني المكي»،
 له ترجمة في :

ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٣٦، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٨٢، الله التام ق ٩١ ب. الضوء اللامع ج ٥ ص ٢١١ تر ٧٠٩، ابن إيناس. بدائع الزهور ج ٢ ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج١ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦ تر ٧٩٠، المنهل الصافي ج ٤ ص ١٤٨ ـ ٢٢٠ ، السخاوي. التبر المسبوك ص ١٤٨ ـ ٧٩٠ ، السخاوي. التبر المسبوك ٤ ص ٢٧٠ ، الذيل التام ق ٩١ ب، الضوء اللامع جُ ٣ ص ٣٨ تر ١٥٣، ابن إياس. بدائع الزهور ج ٢ ص ٢٧٢ .

وكان أميراً عاقلًا، ساكناً، كريماً، جواداً، قليل الكلام فيها لا يعنيه، نادرة في أبناء جنسه.

سمعت الأتابك آقبغا التمرازي يقول عنه: لمولا أنه مسرف على نفسه لكنت أقول: هذا من الأبدان<sup>(۱)</sup> الصالحين ؛ لاشتماله على محاسن لم تعرف من مثله ، رحمه الله تعالى .

(٩) وتوفي قاضي القضاة بدر الدين محمد (١) ابن قاضي القضاة ناصر الدين أحمد بن محمد بن محمد بن عطاء الله بن عواض بن نجا ابن أبي الثناء حمود بن نهار بن مؤنس بن حاتم بن نيلي بن جابر بن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - حواري رسول الله - على المالكي الإسكندري الأصل، في خطه. قاضي قضاة الديار المصرية، التنسي المالكي الإسكندري الأصل، في يوم الاثنين ثالث عشر صفر، وكانت جنازته مشهودة.

وكان فقيهاً ديناً عالماً عفيفاً، قامعاً لشهود الزور، مشكور السيرة في أحكامه إلى الغاية، بحث إنه كان مفرداً في معناه. وكان له نظم.

من ذلك ما قاله في النوم في طاعون سنة سبع وأربعين وثمانائة، أنشدنيه إجازة إن لم يكن سماعاً:

إلى الخلق\* قد عظمت ذنوبي فسامح، ما لعفوك من مشارك أغث يا سيدي عبداً فقيراً أناخ بببابك العالي ودارك أفث يا سيدي الوافر ]

قلت: وهذا مثل قول حافظ العصر، قاضي القضاة شهاب الدين أحمد ابن حجر \_رحمه الله \_وهو مما أنشدني من لفظه لنفسه:

<sup>(</sup>١) في «أ»: «الأبدال».

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ٢ ص ٥٩٨ تر ٢٠٥٣، المنهل الصافي مج ٣ ق ٧٧ أ ـ ٧٩ ب، النجوم المزاهرة ج ١٥ ص ٥٣٧ ـ ٥٤٠، السخاوي. التبور المسبوك ص ٢٨٤ ـ ٢٨٧، الذيل التام ق ٩١ أ، الذيل على رفع الإصوص ٢٣٩ ـ ٢٤٥، الضوء اللامع ج ٧ ص ٩٠ ـ ٢٩ تر ١٨٤، ابن إياس. بدائع الزهورج ٢ ص ٢٧٣.

سرت وخلفتني غريباً في الدار أصلي هوى بنارك أدرك حشاً حرقت غراماً في ربعك المعتلي ودارك [ مخلع البسيط ]

ومما يقارب هذا المعنى قول الفخر ابن مكانس:

بحق الله دع ظلم المعنى ومتعه كما يهوى بأنسك وكف اللوم يا محبوب عمن بيومك رحت تهجره وأمسك [الوافر]

// ومن شعره \_ أيضاً \_ فيها يقرأ على قافيتين مع استقامة الوزن: [١١١٦]

جفوت من أهواه لا عن قلي فظل يجفوني يروم الكفاح ثم وفا لي زائراً بعده فطاب نشر من حبيب وفاح

[ السريع ]

قلت: وهذا \_ أيضاً \_ مثل قول شهاب الدين ابن حجر:

نسيمكم ينعشني في الدجى طال، فمن لي بمجيء الصباح ويا صباح الوجوه فارقتكم فشبت هما إذ فقدت الصباح

[ السريع ]

وأنشدني \_أيضاً من لفظه لنفسه في المعنى العلامة شمس الدين النواجي:

خليلي هذا ربع عزة فاسعيا إليه وإن سالت أدمعي به طوفان فجفني جفا طيب المنام وجفنها جفاني، فيا لله من شرك الأجفان [الطويل]

ومثله \_ أيضاً \_ لقاضي القضاة صدر الدين علي بن الأدمي الحنفي: يا متهمي بالسقم كن منجدي ولا تطل رفضي فإني عليل

کن کشجونی راهماً یا خلیل أنت خليلي فبحق الهوى [ السريع ]

(١٠) وتوفي الأمير سيف الدين إينال بن عبد الله اليشبكي(١)، أحد أمراء العشرات في يوم الأربعاء خامس عشر صفر.

كان أصله من مماليك الأتابك يشبك الشعباني وتنقل في الخدم من بعده حتى صار خاصكياً في الدولة الأشرفية، ورأس نوبة الجمدارية، ثم امتحن بسبب تربة أستاذه، ثم تأمر في الدولة الظاهرية جقمق عشرة، واستمر إلى أن مات، رحمه الله (وعفا عنه)(۲) .

(١١) وتوفي القاضي ولي الدين أبو اليمن محمد ابن تقي الدين قاسم بـن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد القادر الشيشيني الأصل، المحلى الشافعي، المعروف بابن قاسم (٣) في يوم الجمعة سابع عشر صفر.

كان أولًا يلى قضاء المحلة، وصحب الملك الأشرف في حال إمرته، فلما تسلطن قربه وأدناه ونادمه لدعابة كانت فيه وحسن محاضرة وخفة روح مع إفراط السمن، حتى إنه كان لا يحمله إلا الجياد من الخيل، ونالته السعادة بذلك، [١١٣] وأثرى، وعدّ من الرؤساء // ثم ولى نظر الحرم بمكة ومشيخة الخدام بالمدينة الشريفة إلى أن طلبه الملك الظاهر جقمق إلى القاهرة وصادره، ثم رضى عنه ونادمه بعد ذلك إلى أن توفي.

<sup>(</sup>۱) مضاف من « ت » .

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في: ابن تغري بزدي. الدليل الشافي ج ١ ص ١٧٧ تر ٦٢٦، المنهل الصافي ج ٣ ص ٢١٦ تـر ٢٢٧، النجوم الـزاهرة ج ١٥ ص ٥٤٠، السخـاوي. التبر المسبـوك ص ٢٧٨، الضوء اللامع ج ٢ ص ٣٣٠ تر ١٠٨٦، ابن إياس. بدائع الزهور ج ٢ ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ٢ ص ٦٧٤ تر ٢٣١٥، المنهل الصافي مج ٣ ق ٦٣ أ- ٦٤ ب، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ١٥٥، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٨٩ -• ٢٩، الذيل التام ق ٩١ ب، الضوء اللامع ج ٨ ص ٢٨١ ـ ٢٨٢ تر ٧٧٧.

وكان خيراً ديناً لطيفاً، ذا طباع لينة، عفيفاً عن المنكرات، رحمه الله تعالى.

(١٢) وتوفي الأمير إسماعيل بن عمر الهواري (١) أمير هوارة ببلاد الصعيد، وكانت وفاته بالقاهرة في يوم الجمعة سابع عشر صفر.

(١٣) وتوفي الأميرسيف الدين قراقجا بن عبد الله الحسني (٢) الظاهري ، الأمير الآخور الكبير في يوم السبت ثامن عشر صفر.

وتوفي ولده ـ أيضاً ـ في يومه المذكور. وجهزا معاً، ودفنا من الغد، وحضر السلطان الصلاة عليهما جملة.

وكان قراقجا ـ المذكور ـ من محاسن الدنيا ديناً وغفة وأدباً وتواضعاً مع حسن السيرة.

وكان أصله من مماليك الظاهر برقوق، وتأمر بعد موت الملك المؤيد شيخ وترقى في الدولة الأشرفية برسباي إلى أن صار من جملة أمراء الطبلخانات ورأس نوبة ثانياً، ثم ولي إمرة مائة وتقدمة ألف إلى أن ولاه الملك الظاهر جقمق رأس نوبة النوب بعد الأمير تمراز القرمشي في سنة اثنتين وأربعين، ثم في السنة نقله إلى الأمير آخورية الكبرى بعد تمراز ـ المذكور ـ أيضاً، فاستمر في الأمير آخورية سنين، وبنى عدة أملاك، أوقف غالبها على مدرسته التي أنشأها بالقرب من قنطرة طقزدمر.

وكان عارفاً بأنواع الفروسية، رأساً في ركوب الخيل، وقد استوعبنا ترجمته في تاريخنا «المنهل الصافي» بأوسع من هذا، لكنا اختصرنا في ترجمته هنا هو وغيره

<sup>(</sup>١) هو « إسماعيل بن يوسف بن عفر بن عبد العزيز البنداري الهواري»، له ترجمة في : السخاوي . التبر المسبوك ص ٧٧٧ ـ ٢٧٨، الذيل التام ق ٩٦ أ، الضوء اللامع ج ٢ ص ٣١٠ تر ٩٦٦.

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في: ابن تغري بردي. النجوم المزاهرة ج ١٥ ص ٥٤١، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٨٣، الذيل التأم ق٩١، الضوء اللامع ج ٦ ص ٢١٦ تر ٧٢٢، ابن إياس. بدائع الزهور ج ٢ ص ٢٧٣.

لكثرة من مات في هذه السنة بالطاعون، كل ذلك خشية الإطالة.

(١٤) وتوفي السيد الشريف أبو القاسم بن حسن بن عجلان بن رميشة (١) المعزول عن إمرة مكة المشرفة بالقاهرة في ليلة الاثنين عشرين صفر، وحضر السلطان الصلاة عليه بمصلاة المؤمني، ودفن على والده بالصحراء بعد أن مات أكثر أصحابه.

وكان قدومه إلى القاهرة صحبة الحاج في هذه السنة للسعي في إمرة مكة، فكان أحق بقول أبي الفتح البستي:

«أراق دمي أراق دمي (٢)»

[ الوافر]

عفا الله \_ تعالى \_ عنه.

(١٥) وتوفيت خوند نفيسة (٣) بنت الأمير ناصر الدين بك بن دلغادر، زوجة الما السلطان الملك الطاهر جقمق في يوم الثلاثاء حادي عشر صفر، وحضر السلطان الصلاة عليها.

ونفيسة \_ المذكورة \_ كان تزوّجها الأتابك جانبك الصوفي لما قدم على أبيها ناصر الدين بك \_ المذكور \_ على مخالفة الملك الأشرف برسباي واستولدها بنتاً، واستمرت نفيسة عند أبيها حتى طلبها الملك الظاهر جقمق، فقدمت القاهرة مع والدها بعد سنة ثلاث وأربعين ومعها بنتها من جانبك الصوفي، فتزوّجها السلطان، ودامت في عصمته إلى أن توفيت

<sup>(</sup>١) له ترجمة في: ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٤٢، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٨٣، الذيل التام ق ٩١ ب، الضوء اللامع ج ١١ ص ١٣٤ تر ٤٣٤.

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل، وصوابه:
 « أرى قدمى أراق دمي »

<sup>(</sup>٣) لها ترجمة في: ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٤٢، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤، الضوء اللامع ج ١٢ ص ١٣٠ تر ٧٩٩، ابن إياس. بدائع الزهور ج ٢ ص ٢٧٣.

بالطاعون في التاريخ المذكور، رحمها الله تعالى.

(١٦) وتوفي الأمير بختك الناصري (١)، أحد أمراء العشرات بالديار المصرية في يوم الأربعاء سادس عشرين صفر، وكان متوسط السيرة لا يعتد به.

(١٧) وتوفي الأمير مغلباي الساقي الظاهري المعروف بطاز (٢)، أحد مماليك الظاهر جقمق وخواصه في يوم الأربعاء ثاني عشرين صفر، وسنة نيف على عشرين سنة.

وكان من مساوىء الدهر، وتأمر قبل موته بأقل من نصف شهر، عفا الله عنه.

(١٨) وتوفي الشيخ المعتقد، العالم الصالح، محمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن سلطان، المعروف بالشيخ محمد بن سلطان (٣)، الغزي الأصل، المصري الدار والوفاة، الشافعي. في يوم الأحد سادس عشرين صفر.

وكان الناس فيه على قسمين ما بين معتقد ومنتقد، والقسم الأول أوفر، وكان لا يتردد إلى بابه، وكانت وكان لا يتردد إلى بابه، وكانت معيشته جيدة، ولا يعرف أحد من أين ينفق، واختلفت الأقوال في أمره، حتى قيل: إنه كان يعرف علم الكيمياء أو ضرباً منه، رحمه الله.

وكان شيخاً فصيحاً، للطول أقرب، مليح الشكل، أبيض اللحية نيرها، صاحب علم ومعرفة ومحاضرة حسنة ومشاركة جيدة في عدة علوم، واطلاع واسع واشتغال قديم. جالسته كثيراً، رحمه الله تعالى، وعفا عنه.

<sup>(</sup>١) له ترجمة في: ابن تغري بردي. النجوم الـزاهرة ج ١٥ ص ١٥٢، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٧٨، الضوء اللامع ج ٣ ص ٢ تر ٧.

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ٢ ص ٧٣٧ تر ٢٥١٦، المنهل الصافي مج ٣ ق ٧٤٧ أ، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٤٤٥، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٩٣، الضوء اللامع ج ١٠ ص ١٦٥. تر ٧٧٧.

<sup>(</sup>٣) لَـ ترجمـة في: ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٤٢ ـ ٥٤٣، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ، الذيل التام ق ٩٠ أ، الضوء اللامع ج ٧ ص ٢٩٨ ـ ٢٩٩.

(١٩) وتوفي الأميرسيف الدين تمرباي بن عبد الله التمربغاوي. (١), رأس نوبة النوب في يوم الأربعاء تاسع عشرين صفر.

الماء كان أصله من // مماليك الأمير تمربغا المشطوب نائب حلب، وتنقل من بعده في الخدم حتى اتصل بخدمة الملك الظاهر ططر حال إمرته، فلما تسلطن ططر جعله دواداراً ثالثاً إلى أن نقله الملك الأشرف برسباي إلى الدوادارية الثانية بعد موت الأمير جانبك الأشرفي الدوادار الثاني على إمرة عشرة، ثم صار من جملة أمراء الطبلخانات بعد مدة، واستمر على ذلك حتى صار أمير مائة ومقدم ألف في الدولة العزيزية يوسف، ثم نقله الملك الظاهر إلى وظيفة رأس نوبة النوب بعد قراقجا الحسني بحكم انتقاله إلى الأمير آخورية في سنة اثنتين وأربعين وثماغائة، واستمر على ذلك إلى أن مات بعد أن سافر أمير حاج المحمل غير مرة، وكان مهملاً لا ذات ولا أدوات.

(٢٠) وتوفي الزيني عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعروف بابن الحاجب<sup>(٢)</sup> في يوم الثلاثـاء سادس شهر ربيع الأول، وهو من بيت ريـاسة وأصـالة، وهـو آخر رؤساء بني الحاجب رحمه الله تعالى.

(٢١) وتوفي الشهابي أحمد ابن القاضي بدر الدين محمد بن محمد بن مزهر (٣٠) في يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول ، ودفن من الغد بتربة والده بالصحراء في عنفوان شبيبته .

وكل هؤلاء ماتوا بالطاعون رحمهم الله .

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ۱ ص ۲۲۲ تر ۷۷۸، المنهل الصافي ج ٤ ص ۹۱ - ۹۳ تر ۷۸۰، النجوم الزاهرة ج ۱۰ ص ٥٤٣، السخاوي. التبر المسبوك ص ۲۷۹، المذيل التّام ق ۹۲ أ، الضوء الملامع ج ٣ ص ٣٩ تـر ١٦٢، ابن إياس. بمدائع الزهور ج ٢ ص ٢٧٣.

 <sup>(</sup>٢) هـو «عبد الرحمن بن عبد السرحيم بن محمد بن عبد الله»، له ترجمة في: السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) هو «أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الخالق بن عثمان »، له ترجمة في : السخاوي . التبر المسبوك ص ٢٧٧ ، الـذيـل التـام ق ٩١ أ، الضـوء الـلامـع ج ٢ ص ١٧١ تر ٤٨٦ ، ابن إياس . بدائع الزهور ج ٢ ص ٢٧٤ .

(٢٢) وتوفي الأمير سيف الدين خشقدم السيفي سودون من عبد الرحمن (١) نائب القدس في شهر ربيع الآخر، وتولى نيابة القدس من بعده مبارك شاه خشداشه.

وكان خشقدم المذكور من أطراف الناس المهملين، لا تعرف أحواله فتشكر أو تذم، عفا الله عنه.

(٢٣) وتوفي الأمير سيف اللدين أركماس بن عبد الله من حيدر خجا (٢٣) المؤيدي شيخ، أحد أمراء العشرات ورأس نوبة، المعروف بأركماس الأشقر في يوم السبت سلخ شهر ربيع الآخر، وكان عنده تغفل زائد، رحمه الله.

(٢٤) وتوفي الأمير سيف الدين سودون بن عبـد الله المحمدي (٣) المؤيـدي المعروف بأتمكجي \_أعني خبازاً باللغة التركية \_ في يوم الاثنين ثاني عشر شهر رجب، وهو في عشر الخمسين.

وكان أميراً شجاعاً مقداماً كريماً، وعنده أدب وتواضع، رحمه الله تعالى.

// (٢٥) وتــوفي الأمير سيف الــدين بيسق بن عبد الله اليشبكي (٤) نــاثب [١١٠] قلعة دمشق في شعبان بها.

وكان بيسق المذكور من مماليك الأتابك يشبك الشعباني، وتنقّل في الخدم

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(۱) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٢٨٦ تر ٩٨٢، المنهل الصافي مج ٢

ر) له ترجمه في . أبن تعزي بردي . التدين السافي ج ١ ص ١٨١ تر ١٨٨١ الفسوء الملامع ج ٣ ق ٤٠ أ، الضوء اللامع ج ٣ ص ١٧٤ أ، الضوء اللامع ج ٣ ص ١٧٤ تر ١٧٩ . .

 <sup>(</sup>۲) له ترجمة في: ابن تغري بردي. النجوم الـزاهرة ج ۱۰ ص ٥٤٣، السخـاوي. التبر المسبـوك ص ۲۷۷، الضوء اللامع ج ۲ ص ۲٦٨.

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٣٣٥ تر ١١٥٥، المنهل الصافي مج ٢ ق ١١٥٥ أ، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٤٤٥، السخاري. التبر المسبوك ص ٢٨٠، الضوء اللامع ج ٣ ص ٢٨٦ تر ١٠٨٥، ابن إياس. بدائع الزهور ج ٢ ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج`آ ص ٢١٠ تر ٧٤١، المنهل الصافي ج ٣ ص ٢١٠ تر ٧٤١، المنهل الصافي ج ٣ ص ٥٠٤ مـ ٥٠٥ تر ٧٤٣، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٠٤ مل ٢٢٠ الليل التام ق ٢٩أ، الضوء اللامع ج ٣ ص ٢٣ تر ١١٥.

من بعده حتى صار في الدولة الظاهرية جقمق أمير خمسة، ثم أمير عشرة، ثم ولي نيابة ولي نيابة قلعة صفد مدة، ثم عزل وقدم القاهرة على إمرة عشرة، وولي نيابة دمياط إلى أن نقله الملك الظاهر منها إلى نيابة قلعة دمشق بعد موت شاهين الطوغاني في سنة اثنتين وخسين وثمانمائة، فدام بقلعة دمشق حتى توفي بها.

وكان بيسق ـ المذكور ـ من خيار الناس ديناً وشجاعة وتواضعاً وأدباً، رحمه الله .

(٢٦) وتوفي شمس الدين محمد الحموي(١) ناظر القدس الشريف في شهر رمضان بالقدس .

وكان الحموي هذا من صغار أهل حماه حتى اتصل بخدمة المقر الكماني ابن البارزي وباشر توقيعه أثرى، وعرف بين الناس إلى أن طلبت نفسه الزيادة، وسعى في نظر القدس حتى وليه، فلم تطل مدته، ومات في التاريخ المذكور، ﴿حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ﴾ (٤٤: الأنعام).

(٢٧) وتوفي يحيى بن أحمد بن عمر بن يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر<sup>(٢)</sup>، القاضي شرف الدين، الحموي الأصل، الكركي المولد، المصري المنشأ والدار والوفاة، الشهير بابن العطار، الأديب الشاعر في يوم الخميس سادس عشر ذي الحجة.

وكان مولده في شهر رمضان سنة تسع وثمانين وسبعمائة، وكان مخلطاً له محاسن ومساوىء، وهو ممن أنشأه المقر الكمالي البارزي، وكان له نظم ونثر ومشاركة في فنون، ومن شعره:

السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٨٧، الضوء اللامع ج ٧ ص ٢٧٣ تر ٦٩٨.

<sup>(</sup>١) هو «محمد بن صلاح بن يوسف، الحموي، الشافعي»، له ترجمة في:

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في: ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ٢ ص ٧٧٤ ـ ٧٧٥ تر ٢٦٢٠، المنهل الصافي مع ٣ ق ٢٧٤ أ - ٢٧٥ ب، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص 350 ـ 350، السخاوي. التبر المسبوك ص 792 ـ 797، الذيل التام ق 19أ، الضوء الـلامع ص 712 ـ 711 تر 982، ابن إياس. بدائع الزهور ج ٢ ص 777، ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ٧ ص 777.

وأطلع في ليــل الشبـيبــة أنـجــما ء حتى اهتدى بالنجم فيه وعلما وداوي لعمري كلما الجهل كلما جرت عن دم حمر المدامع عندما بدمع نما لكن بمايشبه الدما ولكن لعمر في التصابي تضرما وعبت الهوى كأساً فعفت(١) المحرما عهدناه في عصر الصبا منهما هما (١١٦] ووجهت وجهى للذي فطر السما عن النظم والتشبيب في رية اللها ولو أن لي في كل جارحة فيها [ الطويل ]

لأمر أرى هذا العذار تبسها وأرشد لما أن دجا غيهب الصبا فأهدي الهدى لكنه قد نهى النهى فكم عندما أبصرت فودي أبيضا وكم قد همى جفني كها تمطر السها وما أنا باك للشباب اللذى مضى ألفت البكا لما أنفت (من) البغا // وكم قد طها بحر بعيني قط ما وأعرضت عن شمسي وبدري وكوكبي فعوضني بالمدح في صاحب اللوا ولسنت مموفي بمالممداثمح حقمه

# ومن شعره \_ أيضاً \_ من قصيدة مطولة:

أهل بـدر إن أحسنـوا أو أسـاءوا إن أفاضوا دمعي فكم قــد أفادوا وعيوني إن فجّروها عيونا لا تلمهم على احمرار دموعي أنـا راض منهم وإن هم رضـوني يا نىزولا بمهجتى في رياض كل غصن عليه طائسر قلبي صدحه كله حنين ووجد منع السهد طيفكم ولحظى وعيزولي يبرى سلوى فيرضا يدعى في الهوى إخائي ونصحى ليت شعري من أين هذا الإخاء؟

أهمل بمدر فليفعموا مما شاءوا منه من ودادهم وأفاءوا بسدمسوع كسأنهن دمساء فلهم عندي اليد البيضاء فسواء عندي القلى واللقاء من وداد أغصانها لفاء صادح تقتدي به الورقاء واشتياق ولوعة وبكاء صارحتى من عندي البرحاء أنا من رأيه على براء

<sup>(</sup>١) في «أ»: «قغعت».

عينه عن محاسن الحب عميا ء وأذني عن عذله صاء والخفيف [ الخفيف ] وهذه القصيدة تزيد على ستين بيتاً.

وله موشحة كل [ شطر ] قرينة من كلام شاعر، لم يسبق لمثله، وهي :

المتنبى:

بي أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل وظل يسفح بين العدل والعذل الجاب النبيه:

يا ساكن السفح كم عين بكم سفحت ملء الزمانِ وملء السهلِ والجبلِ ا ابن اللبان:

قلب معنى ومدمع صبب يجر أذياله وينسحب الموصلي:

لمن عيناً غدت بالدمع في لجج ابن الفارض:

وكل طرف عن الإغفاء لم يبح

ابن نباتة:

ومهجة (الصب) للأشجان قد صلحت

ابن الفارض:

لا خير في الحب إن أبقى على المهج

[۱۱۷] // ابن نباتة:

لم يبق لي في الهوى ملاذ يا ليتني مت قبل هذا الصفدي:

تركتني أصحب الدنيا بلا أمل المتنبي:

فلا أقول لشيء ليت ذلك لي

ابن زیدون:

ما جال بعدك طرفي في سنا القمر

الغزي:

فان ذلك ذنب غير مغتفر

ابن [ ال ] نبيه :

لى همة [لدني] قط ماطمحت

الغزى أيضاً:

لما تواضع أقوام على غرر

لأن قلبي أقام عندك

وأنت تعلم أني بالغرام ملي

تلاف مضناك قد أشفى على التلف

يا أكحل الطرف أو يا أزرق الطرف

البهاء زهير:

وأين ما كنت كنت عبدك

ابن الجوزي:

عــلى تعـاد دعــاوى للهـوى قبلي

القيسراني:

بما بعطفيك من لين ومن صلف

ابن النبيه:

فالموت إن غضت الأجفان أو فتحت

علاء الدين ابن أيبك

لسائل السمع صرت باهر وسرت والقلب منك خاطر

الصوري:

يردى الطعين وحد الرمح لم يصل وغادة أشرقت كالبدر في الظلم

المتنبى:

وقبلتني على خوف فما لفمي

ما خاب من سأل الحاجات بالأسل

ابن [ ال ] نبيه:

لا، بل هي الشمس زالت بعدما جنحت

الحلى:

فلم تدم لي وغير الله لم يدم

كم اختلسنا من العناق البدر الدماميني:

ونحن بالأنس بالتلاقي

وكم سرقنا على الأيام من قبل الشريف الرضى:

بلا رقيب كشرب الطائر الوجل ومن شعره ما كتبه للقاضي كمال الدين البارزي كاتب السر الشريف لما كان بدمشق:

يا سيداً جد بالنوى لي وطال ما جاد بالنوال من يوم سافرت زاد نقصي يا طول شوقي إلى الكمال [مخلع البسيط]

وكانت وفاته في التاريخ المذكور، وصلى علبه من الغد، وحضر السلطان الصلاة عليه .

(٢٨) وتوفي السيد الشريف قاضي القضاة سراج الدين عبد اللطيف الفاسي (١) الحنبلي، قاضي قضاة مكة بها في أواخر السنة.

وكان كريماً متواضعاً ، ورحل من مكة إلى الشرق<sup>(۱)</sup> ، واجتمع بالقان معين الدين شاه رخ بن تيمورلنك غير مرة ، وأكرمه غاية الإكرام ، وعاد من عنده [١١٨] بأموال كثيرة ، وكان لشاه رخ // وبنيه فيه اعتقاد ومحبة زائدة ، رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) هو «عبد اللطيف بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الملك »، له ترجمة في:
ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٤٢٥ تن ١٤٨٠، المنهبل الصافي مج ٢ ق ٢٤٠ أ،
النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٤٦ ، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٨١ - ٢٨٢، الذيل التام
ق ٩١ ب، الضوء اللامع ج ٤ ص ٣٣٣ - ٣٣٤ تر ٩٢٣، ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب

(٢٩) وتوفي قاضي القضاة أبو اليمن محمد النويري<sup>(١)</sup> الشافعي ، قاضي <sup>المع</sup>مكة وخطيبها في ذي القعدة بها ، وتولّى من بعده قاضي القضاة جلال الدين أبو السعادات ابن ظهيرة .

وكان القاضي أبو اليمن المذكور خيراً، ديناً، عفيفاً، قل أن ترى العيون مثله، رحمه الله تعالى وعفا عنه.

(١) هو « محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن عبد العزيز بن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ، الماشمي ، العقيلي ، النويري »، له ترجمة في :

ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٤٦، السخاوي. التبر المسبوك ص ٢٩٠ - ٢٩١، النيل التيام ق ٩٠ أ، الضوء السلامع ج ٩ ص ١٤٣ ـ ١٤٤ تير ٣٦٠، ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ٧ ص ٢٧٨.

# سنة أربع وخمسين وثمانمائة

استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية الملك الظاهر جقمق العلائي الظاهري، والخليفة المستكفى بالله أبو الربيع سليمان، والقاضى الحنفى شيخ الإسلام سعد الدين ابن الديري، والقاضى الشافعي شرف الدين يحيى المناوي، والقاضي المالكي ولي الدين السنباطي، والقاضي الحنبلي بدر الدين ابن عبد المنعم البغدادي ـ وهو في الحجاز \_ والأمير الكبير الأتابك إينال العلائي الناصري، وأمير سلاح جرباش الكريمي المعروف بقاشوق، وهو ـ أيضاً ـ في الحجاز، وأمير مجلس تنم من عبد الرزاق المؤيدي، والأمير آخور الكبير قاني باي الجاركسي، وحاجب الحجاب تنبك البردبكي، ورأس نوبة النوب أسنبغا الطياري، والدوادار الكبير دولت باي المحمودي المؤيدي، ومقدمو الألوف: المقام الفخري عثمان ابن السلطان، وطوخ من تمراز الناصري المعروف بيني بازق، والشهابي أحمد بن علي بن إينال، والطنبغا اللفاف الظاهري، وجرباش المحمدي المعروف بكرد، وشاد الشراب خاناه يونس السيفي آقباي نائب الشام، والزردكاش تغري برمش السيفي يشبك بن أزدمر، وكلاهما طبلخاناه، والخازندار قراجا الظاهري، ونائب قلعة الجبل يونس العلائي الناصري، وكلاهما أمير عشرة، والزمام والخازندار الطواشي فيروز النوروزي، وهو أمير حاج المحمل في هذه السنة، ومقدم المماليك جوهر النوروزي، وناثبه مرجان العادلي المحمودي.

ومباشرو الدولة: كاتب السر القاضى كمال الدين البارزي، وناظر

الجيش محب الدين ابن الأشقر، والوزير // أمين الدين إبراهيم بن الهيصم، [١١٩] والآستادار زين الدين يحيى قريب ابن أبي الفرج، وناظر الخواص جمال الدين يوسف بن كاتب جكم.

وملوك الأقطار ونواب البلاد وغيرها: أمير مكة المشرفة الشريف بركات بن حسن بن عجلان، وأمير المدينة النبوية الشريفة أميان بن علي الحسيني، وأمير ألينبع الشريف هلمان.

نواب المبلاد الشامية: ونائب دمشق جلبان الأمير آخور، ونائب حلب قاني باي الحمزاوي، ونائب طرابلس يشبك النوروزي حاجب حجاب دمشق، وهو إلى الآن لم يدخل طرابلس، ونائب حماه بيغوث الأعرج المؤيدي، ونائب صفد يشبك الحمزاوي، ونائب غزة خيربك (۱) النوروزي، ونائب الكرك حاج إينال الجكمي، ونائب القدس مبارك شاه العبد الرحماني، وهو إلى الآن بدمشق، ونائب ملطية جانبك الجكمى، ونائب إسكندرية برسباي البجاسي.

وبمالك العجم وجغتاي: صاحب سمرقند وغيرها من ممالك العجم ألوغ بك بن شاه رخ بن تيمورلنك، ملك البلاد بعد وفاة أبيه شاه رخ وأجلي أولاد أخيه باي سنقر إلى أطراف العجم، وهم علاء الدولة وبابر ومحمد، وملك محمد بعض البلاد من العجم واستوطنها بالبعد عن ألوغ بك، وعلاء الدولة التجأ إلى قلعة مع جدته لأبيه كهرشاه خاتون، وهي أم ألوغ بك \_ أيضاً وصاحب تبريز وبغداد والسلطانية وغيرها جهان شاه بن قرا يوسف بن قرا محمد التركماني، وديار بكر مع أولاد قرايلك وأعظمهم جهان كير بن علي بك بن قرا يلك، وصاحب برصا وأدرنابولي وغيرهما من بلاد الروم خوند كار مراد بك بن يلك، وصاحب بن يلدريم بايزيد بن مراد بن أرن خان بن أردن علي بن عثمان بن سليمان بن عثمان، وبجانب من بلاد الروم اسفنديار بن أبي يزيد، وببلاد قرمان إبراهيم بن قرمان، ونائب أبلستين سليمان ابن ناصر الدين بك محمد بن دلغادر.

<sup>(</sup>۱) في «أ»: « جبريل».

وبممالك الغرب: صاحب تونس وبجاية وسائر بلاد أفريقية السلطان أبو عمرو عثمان ابن أبي عبد الله محمد ابن أبي فارس عبد العزيز ابن أبي العباس أحمد الحفصي المغربي.

[۱۲۰] وجمالك الفرنج: سبعة عشر // ملكاً يطول الشرح في ذكرهم، وببلاد الحبشة الحطي الكافر ومحاربه سعد الدين صاحب جبرت(١)، نصره الله.

## المحرم

أوله السبت، الموافق لحادي عشرين مسري.

دخلت هذه السنة والناس في جهد وبلاء من غلو الأسعار، والسعر فيه: القمح بثمانائة درهم الأردب إلى ما دونها، والشعير كذلك، وهو قليل الوجود، والدقيق العلامة بمائتين وسبعين درهما البطة إلى ما دونها، والرطل الخبز بستة دراهم، لكنه كثير الوجود يومئذ، وكان قبل تاريخه بمدة يسيرة عزيز الوجود، ثم إنه كثر على الدكاكين ولله الحمد.

وفي يوم السبت أول هذا الشهر وصل الأمير برد بك العجمي الجكمي من ثغر دمياط وطلع إلى القلعة، ونزل بعد تقبيل الأرض على أنه يقيم بالقاهرة مدة يسيرة يعمل مصالحه ويتوجه إلى دمشق، إلى محل إمرته كها ذكرناه في ذي الحجة.

وفيه أخلع السلطان على الأمير محمد بن تومان بن محمد باستقراره في إمرة آل فضل، عوضاً عن ابن عمه العجل بن قرقماس بن حسن بن نعير بحكم عزله.

<sup>(</sup>۱) جبرت (جبرة)، وتسمى - كذلك - أوفات (وفات): إحدى ممالك المسلمين في الحبشة - قديماً ، كانت مملكة عامرة بالقرى، رخيصة الأسعار، يتكلم أهلها الحبشية والعربية، ويتمذهبون للشافعي والحنفي .

راجع بشأتها: المقريزي. الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ص ٦-٧، القلقشندي. صبح الأعشى ج ٥ ص ٣٢٥ - ٣٢٦

وفي هذه الأيام وصل قاسم المؤذي كاشف الوجه القبلي غريم السفطي ميتاً ، محمولًا على جمل ليدفن بالقاهرة بعد أن مرض يوماً واحداً .

وفي يوم الاثنين عاشره وصل الأمير آقبردي الساقي الظاهري نائب قلعة حلب إلى القاهرة وتمثل بين يدي السلطان، ثم نزل بالميدان.

وفي يوم الثلاثاء حادي عشره وصل الزيني عبد الباسط بن خليل من الحجاز الشريف وطلع إلى القلعة وقبل الأرض، وأخلع عليه كاملية صوف أبيض بفرو سمور بمقلب سمور، ونزل إلى داره ومعه وجوه الدولة، وبحيثه على النجب، وقد خلف الأمير جرباش قاشوق وقاضي القضاة الحنبلي بالعقبة، وسفر الجميع من مكة المشرفة من غير أن يعرجوا إلى المدينة النبوية، فإنهم زاروا القبر الشريف في توجههم إلى مكة، ولما قضوا مناسك الحج قفلوا راجعين إلى الديار الصرية، فلهذا كان قدومهم في هذا التاريخ.

وفي يوم الجنميس ثالث عشره وصل الأمير جرباش الكريمي الظاهري أمير سلاح، وتخلف قاضي القضاة بدر الدين الحنبلي مع الركب الأول في وسط النهار، وطلع // جرباش إلى السلطان في يومه، وقبل الأرض، وأخلع عليه [١٢١] كاملية بمقلب سمور وقيد له فرس بسرج ذهب وكنبوش زركش، وخرج من بين يدي السلطان، ودخل إلى ابنته خوند صاحبة القاعة بالدور السلطاني وسلم عليها، ثم نزل من باب السلسلة وبين يديه جماعة من أعيان الأمراء إلى سكنه تجاه القلعة في البيت المعروف ببيت الأمير الكبير.

وفي يوم الجمعة حادي عشرينه واصل إلى القاهرة ركب كبير من الحاج من المجاورين بمكة المشرفة من المماليك السلطانية وغيرهم.

وفي يوم السبت ثاني عشرينه وصل السيفي جانم الساقي الظاهري من هماه وصحبته إبراهيم بن الأمير بيغوث المؤيدي الأعرج نائب حماه وابن العجيل شيخ المعرة، وكلاهما في الحديد، وأوقفها جانم المذكور بين يدي السلطان، وحضر في الوقت الشكاة عليهما، فسمع السلطان المطالعة التي على يد جانم من نائب حماه، ثم أمر بحبسهما في البرج من القلعة، ولم يسمع عليهما دعوى

الشكاة ، بل طيب خاطر الشكاة (بـ) أن قال لهم : قد حضر غرماؤكم ، ثم قام من وقته ودخل إلى الدهيشة .

وفي يوم الأحد ثالث عشرينه وصل الركب الأول من الحاج وأميره حسبها ذكرناه الأمير تمربغا الظاهري الدوادار الثاني، وصحبته الأمير طوخ من تمراز المعروف بيني بازق أحد مقدمي الألوف بالقاهرة، وقاضي القضاة بدر الدين الحنبلي.

وفي يوم الاثنين رابع عشرينه وصل أمير حاج المحمل الأمير الطواشي فيروز النوروزي الزمام الخازندار ببقية الحاج.

وفي يوم الأربعاء سادس عشرينه أنعم السلطان على الغرسي خليل بن شاهين الشيخي أحد مقدمي دمشق بإمرة عشرين زيادة على ما بيده من الإمرة .

وفي يوم الجمعة ثامن عشرينه عقد السلطان عقد الأمير أزبك من ططخ الظاهري على أبنته من مطلقته خوند بنت البارزي ، وهي أعظم أولاده ، وكان العقد بقاعة الدهيشة بحضرة السلطان بعد نزول الأمراء من صلاة الجمعة من غير جمع .

المجمدارية وساقي خاص ـ كان ـ قبل تاريخه.

صفر

أوله الاثنين .

في يوم الخميس رابعه استقر أبو الفتح الطيبي أحد أعوان أبي الخير النحاس في نظر جوالي دمشق ووكالة بيت مالها على أنه يقوم في السنة للخزانة الشريفة بخمسين ألف دينار على ما قيل. كل ذلك بسفارة أبي الخير النحاس.

وفيه لبس عبد العزيز بن محمد الصغير ( خلعة ) شاد الدواوين السلطانية عوضاً عن جانبك اليشبكي والي القاهرة ، وصار عبد العزيز المذكور أمير آخوراً وحاجباً وشاد الدواوين ، وهذا شيء لم يعهد مثله ، فإن كل وظيفة من هؤلاء

مستقلة بذاتها ومنزلتها معروفة كما وضعته الأوائل من الملوك .

وفي يوم السبت سادسه توفي التاجر داود المغربي .

وفي يوم الخميس حادي عشره حبس القاضي شمس الدين محمد الديسطي المالكي بحبس الديلم بسبب دعوى القاضي ناصر الدين ابن المخلطة المالكي عليه بمجلس شيخ الإسلام سعد الدين ابن الديري الحنفي بأنه قال في حقه: ما أنا مثل ابن المخلطة أتناول(١) الرشا ، وكلام آخر من هذا النوع، وأقيمت عليه البينة بذلك، فحبس.

وفيه رسم بكتابة توقيع شمس الدين محمد بن سعيد بقضاء الحنابلة بمكة عوضاً عن الشريف سراج الدين بحكم وفاته.

وفيه \_ أيضاً \_ رسم السلطان لوالي القاهرة أن يضرب العبد المعتقد سعدان \_ عبد قاسم الكاشف \_ ويشهره ثم يجبسه بحبس المقشرة، ففعل به ذلك.

وحكاية هذا العبد غريبة، وهو أنه لما مات أستاذه قاسم المؤذي الكاشف في أوائل هذه السنة خلف موجوداً وأموالاً وأولاداً لصلبه، فأراد زين الدين يجيى الاستادار أن يحتاط على الموجود ليأخذه على عادة أمثاله، فنهاه هذا العبد وأفحش عليه في القول على طريقة الفقراء الأحمدية وأمعن في ذلك، وصعد إلى مقعد الاستادار، واختلفت الأقوال في مقالته للاستادار، فمنهم من قال: إنه سبه، ومنهم من قال: إنه رمى بعمامته عن رأسه. والمقصود أن الاستادار أراد أن يرسم عليه، فتقدم إليه الرسول وأراد أن يجسكه // فصار لا يستطيع الحركة [١٢٣] حذا على ماقيل، ولم أنقل ذلك عمن أثق به \_ فلما سمع زين الدين ذلك رد ما كان أخذه لأستاذه، وتوجه هذا العبد إلى بيت أستاذه وأقام به، وقد شاع ذكره في القاهرة، وتحاكت الناس ما وقع له مع الاستادار وزيادة ونوه بذكره العوام في الطرقات، حتى صار كل أحد يلهج بذكره، فعند ذلك قصده الناس من كل فج

<sup>(</sup>١) في «أ»: «أتنا»، بإسقاط الواو واللام.

للزيارة والتماس بركته، وتردد الناس إليه فوجاً فوجاً، وعظم ذلك حتى صار لا يتوصل إليه أحد إلا بعد جهد كبير من كثرة الخلائق، وافتتن الناس [به]، ثم صار يحتجب عن الناس، وصار لا يتصل إليه إلا من له شوكة أو يكون من أعيان الدولة، وبقيت الحارة التي هو ساكن بها تشبه بعض المفترجات من كثرة الخلائق والبيعة والمتنزهين والزوار، واستمر ذلك أزيد من عشرة أيام وأمره في نمو وزيادة، وزاره جماعة من أكابر الأمراء وأعيان الدولة، وقصده ذوو العاهات وأرباب الأمراض الزمنة، وكثر الكلام فيهم وما وقع لهم معه إلى أن بلغ السلطان أمره، أمر والى القاهرة والأمير تنبك حاجب الحجاب بضربه وحبسه، فلما دخلا عليه تهاون الأمير تنبك في ضربه ولم يجسر عليه، وبلغ السلطان ذلك، فرسم بنفي تنبك المذكور وحبسه، وتوجه الأمير تنبك إلى ثغر دمياط والى القاهرة ضرب العبد المذكور وحبسه، وتوجه الأمير تنبك إلى ثغر دمياط من الغد، ومسفره الأمير جانبك البشبكي والى القاهرة.

ولما حبس هذا العبد أصبح الوالي من الغد فوجد على باب السجن خلائى، فضرب البعض وحبس البعض عمن له اعتقاد في العبد المذكور.

وفي يوم السبت ثالث عشره أفرج عن شمس الدين محمد الديسطي من حبس الديلم وأدعى عليه عند قاضي القضاة ولي الدين السنباطي المالكي بدعاوى كثيرة، والله أعلم بصحتها، إلى أن اقتضى أمر القاضي تعزيره فعزره تعزيراً بالغاً، وأفحش في أمره إفحاشاً شنيعاً أظهر فيه الغرض التام في أذاه مراعاة لخاطر أبي الخير النحاس، ثم أشهره في شوارع القاهرة عرياناً ينادي عليه: «هذا جزاء من يهرب من الشرع الشريف». ثم حبس ثانياً.

[۱۲٤] وسبب هذه // القضية وتحامل النحاس عليه أنه لما مات داود المغربي التاجر بعد أن أوصى [إلي]الأمير أسنبغا الطياري رأس نوبة النوب والصاحب جمال الدين ناظر الخواص وغيرهما، فتقدم الديسطي هذا وختم على موجود داود المغربي على أنه من جملة الأوصياء، أو من جهة من هو وصي، وبلغ أبا الخير النحاس الخبر، ووقع بسبب ذلك كلام بين أبي الخير والديسطي، وحلف الديسطي أنه ما ختم، وطلع أبو الخير إلى السلطان واستماله على أن يكون هو

المتحدث على تركة داود المغربي، فنزل من وقته وأرسل إلى الديسطي بعض رسل الشرع ففر الديسطي من الرسول وساق فرسه حتى طلع إلى القلعة ودخل إلى السلطان وسأله بأن يدعي عليه عند قاضي القضاة الحنفي، ونزل، فادعى عليه عنده، ثم وقع ما حكيناه إلى يومنا هذا.

وفيه برز المرسوم الشريف بإحضار الأمير خشقدم الناصري المؤيدي الساقي أحد مقدمي ألوف دمشق إلى القاهرة ليستقر على إقطاع الأمير تنبك حاجب الحجاب وحجوبيته بالديار المصرية، ويتوجه الأمير علان المؤيدي المعزول عن حجوبية حلب قبل تاريخه والمقيم بطرابلس بطالاً على إقطاع خشقدم ـ المذكور ـ بدمشق وتقدمته.

وفي يوم الاثنين خامس عشره، فيه لبس الأمير آقبردي الساقي نائب قلعة حلب خلعة السفر، ورسم له بالتوجه إلى حلب.

وفي هذه الأيام رسم باستقرار قاضي القضاة جلال الدين أبي السعادات ابن ظهيرة في قضاء مكة عوضاً عن قاضي القضاة أمين الدين أبي اليمن النويري بعد موته.

وفي يوم الاثنين هذا طلب السلطان من(١) ولدي الأمير تنبك حاجب الحجاب المنفي إلى دمياط ومن مباشريه ثلاثين ألف دينار، يعني المتوفر، ثم آل أمرهم إلى حمل عشرة آلاف دينار على ما قيل.

وفي هذه الأيام عزل السلطان بدر الدين حسن بن الصواف الحنفي عن قضاء حماه، وولّى عوضه العلامة شهاب الدين أحمد بن عربشاه الدمشقي مسئولاً في ذلك.

وفيه عزل ابن الزويغة آستادار السلطان بحماه وحاجبها، وولّى عوضه يغمور، وأنعم عليه بجميع وظائف ابن زويغة. ويغمور هـذا من أوباش الناس، له مدة يسيرة منذ صار جندياً، وإنما كان من سنيات يخدم تبعاً عند

<sup>(</sup>١) «من»: مكررة في «أ».

[١٢٠] الأجناد والخاصكية // وذلك على مال بذله يغمور المذكور، وبسفارة أبي الخير النحاس.

وفي يوم الثلاثاء سادس عشره رسم السلطان بأن ينقل الأمير جانم الأمير آخور ـ وكان قريب الملك الأشرف برسباي ـ من القدس الشريف ويحبس بحبس الكرك.

وكان جانم ـ المذكور ـ قد جاور بمكة سنيات بعد خروجه من الحبس وأحب أن يتوجه إلى القدس، فسأل في ذلك، فأنعم له بالمجيء إلى القدس، فلما وصل إليه تُكلم فيه عند السلطان، فرسم بحبسه.

وفيه أفرج عن شمس الدين الديسطي من حبس الديلم.

وفي يوم الخميس ثامن عشرينه وصل الأمير قانم التاجر من بلاد الروم وعليه خلعة خوند كار مراد بك بن عثمان متملك برصا.

وفيه مات الطواشي عبد اللطيف الرومي الإينالي .

وفي يوم الجمعة تاسع عشره وصل الأمير جانبك اليشبكي والى القاهرة ومحتسبها من ثغر دمياط بعد أن أوصل الأمير تنبك إليها وتناول منه ألف دينار تسفيرة أو أقل منها.

وفي الثلاثاء ثالث عشرينه، فيه نودي بالقاهرة بأن لا يلبس النصارى واليهود على رءوسهم أكثر من سبعة أذرع من العمائم.

وفي يوم الخميس خامس عشرينه استقر قاضي القضاة زين الدين عمر الخرزي الشافعي في قضاء حلب بعد عزل ابن وجيه.

وفيه لبس الأمير بردبك العجمي الجكمي أحد مقدمي الألوف بدمشق إمرة حاج محمل دمشق، ورسم له بالتوجه إلى دمشق.

## شهر ربيع الأول

أوله الثلاثاء.

في يوم الجمعة رابعه، ويوافقه ثالث عشرين برمودة لبس السلطان القماش الأبيض على العادة .

وفي يوم السبت خامسه رسم السلطان بأن يكتب مرسوم شريف بعزل الأمير حاج إينال الجكمي عن نيابة الكرك وأن يستقر مكانه في نيابة الكرك الأمير طوغان دوادار السلطان بدمشق، واستمر ذلك إلى أن طلع أبو الخير النحاس إلى القلعة بعد نزول مباشري الدولة، وكلم السلطان في عود الحاج إينال ـ المذكور ـ إلى نيابة الكرك، فأجابه السلطان إلى ذلك وأبطل ما كان رسم به. كل ذلك في أقل من نصف نهار.

وفيه، يوم الأحد سادسه عمل السلطان // المولد النبوي على العادة في ٢٦٦ كل سنة.

وفي يوم الاثنين سابعه أمر السلطان بالإفر'ج عن عبد قاسم الكاشف من حبسه بالمقشرة، ورسم له بالتوجه إلى حيث شاء، ولا يقيم بالقاهرة.

وفي يوم الخميس عاشره عزل السلطان القاضي برهان الدين السوبيني الشافعي عن قضاء طرابلس، وأعيد ابن عز الدين إلى قضاء طرابلس بمال بذله.

وفي يوم الجمعة حادي عشره توفي الشيخ المسند المعمر الخطيب شمس الدين الرشيدي.

وفي يوم السبت ثاني عشره، فيه ورد الخبر من القدس الشريف بموت شاد بك الجكمي بعد مرض طويل. وفي يوم الأربعاء ثاني شهر ربيع الأول هذا.

وفي يسوم الأربعاء سادس عشرة، فيسه كان الابتداء في مهم بنت السلطان الملك السظاهر جقمق على الأميسر أزبك، وعمل السلطان في اليوم المذكور مدة هائلة للأمراء بالحوش السلطاني من القلعة، وأصبح

السمهم الكبيسر من الغد في يسوم الخميس في بيت خالها كمال الدين ابن البارزي كاتب السر بالقاهرة بالخراطين وهو مهم النسوة وأمامهم الرجال فكان في بيت الأمير أزبك خارج بابي زويلة بداره التي عمرها الأمير قزطوغان الآستادار، وركب الأمير أزبك المذكور في آخر النهار المذكور بعد صلاة المغرب من داره المذكورة وتوجه إلى أن نزل بقاعة بالقرب من الخيميين، ثم ركب بعد عشاء الآخرة وبين يديه الأمراء والأعيان مشاة، وحمل الأمراء الشموع أمام فرسه، ولبس أطلسين متمر(۱) ومشى القاضي كمال الدين البارزي أمام فرسه والقاضي محب الدين ابن الأشقر ناظر الجيش، والصاحب جمال الدين ابن كاتب جكم ناظر الخواص في آخرين إلى أن وصل إلى بيت القاضي كمال الدين ابن البارزي نزل عن عرسه ودخل قاعة الفرح وجليت عليه بنت السلطان وبني البارزي نزل عن عرسه ودخل قاعة الفرح وجليت عليه بنت السلطان وبني

وأما المهم المذكور فلس بذاك، وإنما كان كعادة مهمات بعض الأكابر غير أن شوارها كان خارجاً عن الحد، ولم يحمل على رءوس الحمالين على عادة الأشورة، لكنه أخرج من الحواصل ونصب في بيت الدخول \_ أعني بيت خالها [١٢٧] القاضي كمال الدين // كاتب السر.

ولما كان الفراغ من نصب الجهاز وفرش البيت المذكور أذن للناس بعد ذلك في الدخول والتفرج في الجهاز المذكور، فرأى الناس من الأقمشة والزراكش وأنواع الفراء وأواني البلور والمصاغ من الفضيات والتحف من الصيني المكتب ما أدهشهم وحيرهم.

ودخلت أنا القاعة المذكورة ورأيت بها من الأقمشة ما لم أره قبل تاريخه، ولم أر قليلاً في هذا المعنى، فإن كريمتي خوند فاطمة كانت زوجة الملك الناصر فرج بن برقوق، وكانت هي خوند الكبرى صاحبة القاعة إلى أن مات الملك الناصر عنها، وكانت زوجة والدي الأولى خوند بنت الملك المنصور حاجي والثانية خوند حاج ملك بنت ابن قرا زوجة الملك الظاهر برقوق، وقد رأيت ما

 <sup>(</sup>١) المتمر كما جاء في قول المقريزي ( الخطط ج ٢ ص ٢٢٧): « شاش من عمل الإسكندرية».
 حرير شبيه بالطويل، منسوج بالذهب».

كان لهن من الأقمشة والأمتعة والتحف، ومن ثم إلى يومنا هذا فكثير، ومع هذا ما رأينا بل ولا سمعنا بمثل هذا الشوار ولا بمثل كثرته ولا حسنه، ولا ما اشتمل عليه من أنواع البشاخين المزركشة(١) ومن شراريب الفوط المكللة باللؤلؤ الهائل، ومن أنواع التحف التي لم يسبقها أحد من الخوندات قبلها إلى الملك \_ انتهى.

وفي يوم الخميس وصل الأمير خشقدم إلى القاهرة وقبل الأرض بين يدي السلطان، وأنعم عليه بتقدمة ألف، عوضاً عن الأمير تنبك حاجب الحجاب حسبها تقدم ذكره.

وفيه أخلع السلطان على تنبك النوروزي الخاصكي بنيابة صهيون بعد عزل بردبك العجمي السيفي طرباي أحد أمراء طرابلس.

وفي يوم الاثنين حادي عشرينه أخلع على الأمير خشقدم الناصري المقدم ذكره باستقراره في حجوبية الحجاب عوضاً عن تنبك المذكور.

وفي يوم الخميس رابع عشرينه وصل محب الدين محمد بن الشحنة الحنفي قاضي قضاة حلب إلى الأبواب الشريفة وتمثّل بين يدي السلطان.

وفي يوم الثلاثاء تاسع عشرينه توفي الأمير علي باي الساقي الأشرفي

## شهر ربيع الآخر

أوله الأربعاء.

فيه نودي بالقاهرة على الفلوس الجدد بأن كل رطل بستة وثلاثين درهماً بعد أن كانت باثنين وأربعين درهماً الرطل.

وفيه عين السلطان من المماليك السلطانية والخاصكية مائة وعشرة خاصكية // لحفظ السواحل من مفسدي الفرنج.

وفي يوم الخميس ثانيه أنعم السلطان على الأمير تمراز الأشرفي الزردكاش بإمرة عشرة بعد موت الأمير على باي الأشرفي.

راجع: د. سعيد عاشور. العصر المماليكي ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>١) المقصود: داثر السرير، أو الناموسية .

وفيه \_ أيضاً \_ عين السلطان جماعة أُخر من المماليك السلطانية مضافاً إلى من عينه في أمسه لحفظ الثغور الإسلامية.

وفي يوم السبت رابعه نودي على الفلوس الجدد على ما كانت علبه أولًا حسبها ذكرناه.

وفي يوم الاثنين سادسه لبس الصاحب جمال الدين يوسف بن كاتب جكم ناظر الخواص خلعة الرضى بعد أن ألزم الجمالي المذكور بحمل مائة ألف دينار إلى الخزانة الشريفة، وكل ذلك بواسطة أبي الخير النحاس، فإنه لم يزل يوغر خاطر السلطان على المذكور ويطمعه في ماله ويحسن له القبض عليه والمصادرة له حتى أذعن له السلطان في ذلك وانقاد إلى مقالته، ومن حينئذ أخذ أمر ناظر الخاص في انحطاط، وصار أبو الخير هو صاحب الحل والعقد في الممالك، واستفحل أمره بهذه الواقعة كثيراً وعظم وضخم، فإن أبا الخير كان قد تقدم على جميع أرباب الدولة وأبادهم ما خيلا ناظر الخاص هذا، فإن الكلمة كانت قد بقيت بينها في الدولة وصارا كفرسي رهان، وبقي كل منها يخالف الآخر فيا يرومه، والآن قد انحصرت الكلمة في أبي الخير [النحاس]:

إذا تم أمر بدا نقصه توق زوالاً إذا قيل تم إذا تم المتقارب]

وفي اليوم المذكور استقر زين الدين عبد القادر بن الرسام الحموي في نظر جيش حلب عوضاً عن محب الدين ابن الشحنة بحكم عزله.

وفي يوم الثلاثاء سابعه رسم السلطان بالترسيم على محب الدين ابن الشحنة والتوجه به إلى بيت الأمير دولات باي الدوادار لشكوى بعض أهل حلب عليه.

وفي يوم الأربعاء ثامنه كان مهم الأمير تنم من عبد الرزاق المؤيدي أمير مجلس على أبحت السلطان الملك الظاهر جقمق الواصلة في العام الماضي من بلاد الجاركس.

وفي يوم الخميس تاسعه عزل السلطان القاضي كمال الدين ابن البارزي

عن وظيفة كتابة السر، والسبب الموجب لذلك أن عبد العزيز بن محمد // [١٢٩] الصنغير لما توجه إلى ثغر دمياط في شهر ربيع الأول. وصحبته فرس للأمير تنبك الحاجب من قبل السلطان الملك الظاهر على عادة الأمراء البطالين، كتب على يد المذكور مرسوم شريف يتضمن أخذ أجرة الأحكار التي بالثغر، فلما توجه عبد العزيز \_ المذكور \_ أفحش في حق أهل دمياط وظلم وعسف، وألزمهم بما لا قدرة لهم عليه، ولما استطال على أهل دمياط حصل له إخراق من بعض عامة أهل دمياط، ورجم وشج في جبينه وفي أنفه بحجر، وبلغ السلطان ذلك فشق عليه ما فعله عبد العزيز المذكور ورسم بإحضاره، وكتب بذلك على يد شعبان البريدي، وأنعم السلطان على شعبان - المذكور \_ بعشرين ظاهرياً من الخزانة الشريفة، وخرج شعبان من يومه متوجهاً إلى ثغر دمياط لإحضار المذكور، ثم الشيفة، وخرج شعبان من يومه متوجهاً إلى ثغر دمياط لإحضار المذكور، ثم رسم به، وقال: لم أرسم بشيء من ذلك. فأخذ القاضي كمال الدين في محاققته والإمعان في ذلك إلى أن ظهر صدق مقالته، فعز ذلك على السلطان وعزله، فنزل كاتب السر \_ المذكور \_ إلى بيته بطالاً، وترددت إليه أكابر الدولة، وكثر. فنزل كاتب السر \_ المذكور \_ إلى بيته بطالاً، وترددت إليه أكابر الدولة، وكثر.

وفي يوم السبت حادي عشره رسم السلطان بعزل الأمير محمد بن توقان ابن نعير عن إمرة آل فضل وولى مكانه غنام بن عمه، وحمل تقليده على يد السيفي خشكلدي الدوادار.

وفي يوم الاثنين ثالث عشره توفي سيدي محمد أبن السلطان الملك الظاهر جقمق وسنه دون عشرة أشهر.

وفيه رسم السلطان بنفي الأمير سودون لإينالي المؤيدي المعروف بقراقاش مأحد أمراء العشرينات ورأس نوبة - إلى القدس، وسبب نفيه أن السلطان كان بلغه أن العرب العاصية من محارب قد وصلوا إلى بلاد البحيرة، فندب إلى قتالهم الأمير جرباش المحمدي المعروف بكرد، أحد مقدمي الألوف، والأمير سودون قراقاش - المذكور - فخرجا من يومهما وذلك في يوم السبت حادي عشره

وكبسا إلى محارب غارة بمن معهم وظفروا بمال محارب فاستولوا عليها، ونزحت محارب فأخذوا المال وعادوا إلى بر الجيزة إلى أن وصلوا إلى منبابة تجاه بولاق [١٣٠] فعدى الأمير جرباش والأمير سودون قراقاش ـ المذكور ـ البحر وتركا // ما أخذاه من مال محارب في بر منبابة وقد أمن القوم بأن محارب فروا منهم، وأيضاً قد وصلوا تحت حرم السلطان، فلم يكن إلا قدر ساعة وإذا بمحارب قد انهلت بخيولهم غارة وظفروا بأموالهم، وأضافوا إلى ذلك أثقال الأميرين، ووصلوا إلى البحر، بل وإلى المراكب التي للتعدية، وأخذوا ممن كان هناك ما قدروا على أخذه، فهذه الحادثة لم يعهد مثلها ، بل ولا سمعنا بأن عرب محارب تصل إلى منبابة وتفعل ما حكيناه.

فلما بلغ السلطان ذلك شق عليه وأمر بنفي الأمير سودون، وأما جرباش فأكرمه لزوجته خوند شقراء بنت الملك الناصر فرج بن برقوق.

وفيه استقر ابن الهمام المقدسي في آستاداوية السلطان بدمشق بعد عزل أسندمر الأرغون شاوي.

وفيه استقر القاضي زين الدين فرج بن السابق في كتابة سر حماه على عادته.

وفيه وصل القاضي بدر الدين حسن بن علي بن محمد الشهير بابن الصواف الحنفي قاضي حماه.

وفي الخميس سادس عشره لبس المقر الكمالي ابن البارزي خلعة الاستمرار.

وفيه توفي العلائي علي بن عبد الله الزردكاش المعروف بابن خواجا.

وفيه حضر جماعة من أهل دمياط بسبب الشكوى على عبد العزيز بن محمد الصغير، فرسم لهم السلطان بالطلوع إلى النلعة في يوم السبت لمحاققة المذكور.

وفي يوم الجمعة رابع عشرينه توفيت زوجة الأمير قاني باي الجاركسي.

وفيه طلع عبد العزيز بن محمد الصغير إلى القلعة ووقف بباب الدهيشة

فلم يؤذن له بالدخول<sup>(۱)</sup>، ومنع من ذلك، فاشتد عليه الأمر وداخله الوهم لكونه زور مرسوماً عن السلطان بخطه، وأيضاً مما فعله مع أهل الثغر، فنزل من وقته وترامى على أبي الخير النحاس، فأشار عليه المذكور بالطلوع يوم السبت ومحاققة أخصامه بين يدي السلطان، ففعل، فلما تمثل بين يدي السلطان أمر السلطان بأن يرسم على عبد العزيز ـ المذكور ـ حتى يرد ما أخذ من أهل دمياط بعد أن أهين وهدد بالضرب والحبس.

وفي يوم السبت ـ المذكور ـ عقد مجلس بالقضاة الأربعة (٢) بين يدي السلطان بسبب بدر الدين ابن الصواف قاضي حماه // وأدعى عليه أنه كان بحماه [١٣١] مسجد قد تهدم في واقعة تيمورلنك في سنة ثلاث وثمانمائة، وأنه نقضه (٢) وبني بأنقاضه جامعاً بحماه، ثم انفض المجلس من غير بيان، ونزل ابن الصواف في الترسيم وآل أمره إلى أن حمل إلى الخزانة الشريفة ثلاثة آلاف دينار وخمسمائة دينار، وهذا هو المقصود.

قلت: وله عادة بهذه الفعلة القبيحة منذ ولى قضاء حماه بأنه يزن في المنصب ما بدا له، وما أدرى من أين يكون متحصل هذا إذا وزن هذا المبلغ العظيم، فالله أعلم.

وفي يوم الاثنين عشرينه استقر القاضي حسام الدين ابن بُرَيْطَع في قضاء الحنفية بدمشق بعد عزل القاضي حميد الدين.

وفيه برز المرسوم الشريف بعزل الأمير بيغوث من صفر خجا المؤيدي الأعرج عن نيابة حماه وتوجه الأمير قرا جانبك الظاهري جقمق أحد أمراء العشرات ورأس نوبة بمسكه وحبسه بقلعة دمشق، وأخلع على الأمير سودون . الأمير آخور ـ بتوجهه بتقليد الأمير سودون الأبو بكري المؤيدي أتابك حلب

<sup>(</sup>١) في «أ»: «في الدخول».

<sup>(</sup>٢) في «أ»: «الأربع».

<sup>(</sup>٣) في «أ»: «نقله».

باستقراره في نيابة حماه عوضاً عن بيغوث الأعرج، ورسم بأن يستقر عوضاً عن سودون في أتابكية حلب الأمير علي باي المؤيدي العجمي أحد مقدمي الألوف بحلب، وأنعم بتقدمة علي باي المذكور على الأمير إينال الساقي الظاهري جقمق المنفى قبل تاريخه إلى طرابلس.

وإينال هذا يعرف بإينال خوند لأنه كان في شبيبته جميلًا.

وفيه استقر العلاء على البندقداري زردكاشا ثالثاً عوضاً عن علي بن خوا-بًا المتوفي قبل تاريخه.

وفيه برز الأمر الشريف لعبد العزيز بن محمد الصغير أن يلزم داره ولا يركب فرساً، وأن يرد ما أخذه من معين الدين الأبرص الدمياطي، وأن يرد إلى أهل دمياط ما أخذه منهم سرعة وإلا يضرب بالمقارع، فامتثل المذكور ما رسم به في الحال.

وفيه حضر مبارك شاه نائب القدس إلى الأبواب الشريفة وعزل في يومه بالسيفي إياس البجاسي الخاصكي ، وكلاهما ممن لا يؤبه إليه في الدولة .

وفي يوم الثلاثاء حادي عشرينه برزت المراسيم الشريفة لعبد العزيزبن محمد الصغير بدفع ما أخذه من أولاد الأمير تنبك البردبكي الحاجب والأمتعة، فرد جميع ما كان أخذه منهم بتمامه وكماله.

[۱۳۲] وفي يوم الاثنين سابع عشرينه صرف // الشيخ محب الدين محمدابن العلامة مولانا زاده، سبط الأقصرائي عن إمامة المقام الشريف.

وفيه برزت المراسيم الشريفة بعود ابن الشحنة إلى حلب في ترسيم إينال باي الخاصكي، ثم بطل ذلك على أنه يستمر على ما كان عليه، ويحمل للخزانة الشريفة خمسين ألف دينار.

وفيه حضر قاضي سواكن إلى القاهرة وذكر للمقام الشريف أن الحبشة عمروا نحواً من ماثتي مركب لغزو المسلمين وأن قصدهم (أن) يقطعوا(١) جريان بحر النيل ويعوقونه عن المسلمين.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يقطعون».

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشرينه وقع بالقاهرة حادثة شنيعة إلى الغاية، وهو أن الشيخ على محتسب القاهرة هجم على بيت العلامة الشيخ قوام اللدين حسين العجمي الحنفي بعد أن دبر عليه حيلة بأن أرسل إليه قبل تاريخه شخصاً عجمياً على أنه من جملة الطلبة، فلما تمكّن الرجل من التردد إلى الشيخ قوام اللدين وصار يطلع إليه بلا إذن حمل معه في هذا اليوم آلات ضرب الزغل (١٠٠كالسكة ٢٠٠) والإصبع وغير ذلك في جراب وقال للشيخ قوام اللدين: «انظر يا سيدي ما أفعل. فوقف الشيخ قوام اللدين وهو متهيء للركوب لبعض حواثجه، فصار الرجل يعيقه عن الذهاب ويطيل معهم الحديث حتى طرقهم الشيخ علي المحتسب وأخذ الشيخ قوام اللدين والجراب الذي فيه آلات الزغل وسرح للرجل العجمي حتى هرب وترك جرابه، وأخذ الشيخ قوام اللدين ـ المذكور وطلع به إلى السلطان بعد أن كتب محضراً بالعدول أنه وجد آلة الزغل عنده، فرسم السلطان بحبس الشيخ قوام اللدين بالبرج من قلعة الجبل.

وكانت عداوة الشيخ على المحتسب لقوام الدين هذا بسبب أن السلطان لما نفى الشيخ على المحتسب قبل تاريخه أنعم على الشيخ قوام الدين بزاوية الشيخ علي المحتسب المطلة على الرملة بالقرب. من المصنع، ثم شفع في الشيخ على المحتسب فعاد إلى مشيخته وغيرها، فحقد عليه الشيخ علي بسبب ذلك وأراد إثلام عرضه عند السلطان ففعل به هذه الفعلة.

وفي يوم الأربعاء تاسع عشرينه أخلع السلطان على الشيخ على المحتسب باستقراره شيخ شيوخ خانقاه سرياقوس عوضاً عن الشيخ شهاب الدين أحمد ابن القاضي محب الدين ابن الأشقر بحكم عزله.

وفي هذا // الشهر ورد الخبر من نائب إياس أنه حصل بمدينة إياس [١٣٣] زلزلة عظيمة سقط منها عدة أبنية، وسقط من قلعتها بدنة عظيمة من شدة الزلزلة

<sup>(</sup>١) المقصود: آلات تزييف العملة.

<sup>(</sup>٢) هي القالب الذي يصب فيه المعدن.

<sup>(</sup>٣) هو آلة ـ يضغط بها على جزءي السكة.

## جمادى الأولى

أوله الخميس.

فيه استقر الأمير سونجبغا اليونسي أحد أمراء العشرات ورأس نوبة أمير حاج الرجبية.

وفي يوم السبت ثالثه أمر السلطان بحبس القاضي بدر الدين محمود بن عبيد الله الأردبيلي الحنفي أحد نواب الحكم بالقاهرة بحبس المقشرة، وحبس معه شهاب الدين ابن العريف وجماعة أخر؛ بسبب أنهم شهدوا عند القاضي بدر الدين ـ المذكور ـ بوقف بنت الأمير أسنباي الساقي الظاهري جقمق، وحكم القاضي المذكور بالوقفية ، ولم يعلم القاضي ـ المذكور ـ والشهود أن السلطان له غرض في إبطال الحق وأخذ البيت المذكور لأسنباي بأي طريق كان ، فها شاء الله كان .

وفي يوم الاثنين خامسه أخرج السلطان الشيخ قوام الدين من البرج بالقلعة وضربه في الملأ العام على أكتافه، ورسم بنزوله إلى حبس المقشرة بعد أن ينادي عليه: « هذا جزاء من يفعل الزغل»، وأشياء من هذا النوع، وذلك بعد أن عقد السلطان في أمسه مجلساً بالقضاة الأربعة (۱) وأحضر الشيخ قوم المدين المذكور - فلم يثبت عليه شيء، ولم يعترف الشيخ قوام الدين بما يوجب عليه التعزير، وإنما قال: ما هي إلا حيلة دبرها علي الشيخ علي المحتسب ويفحص السلطان عن صدق مقالتي (ثم) يفعل بي السلطان ما يشاء، فلم يلتفت السلطان إلى كلامه وفعل به من الغد ما ذكرناه، فشق على الناس ما وقع للشيخ قوام الدين - المذكور - إلى الغاية.

وفيه أخرج القاضي بدر الدين ابن عبيد الله من حبس المقشرة وتوجه إلى سيت نقيب الجيش.

وفيه عزل القاضي جمال الدين الباعوني الدمشقي الشافعي عن قضاء

<sup>(</sup>١) في «أ»: «الأربع».

دمشق بالقاضي برهان الدين إبراهيم السوبيني المعزول عن قضاء طرابلس قبل ناريخه.

وفي يوم الثلاثاء سادسه طلب السلطان القاضي بدر الدين ابن عبيد الله إلى بين يديه وصبحبته الشهود المذكورين // وكلمهم في شهادتهم في الوقفية، [١٣٤] فأجابوا بأنهم باقون على شهادتهم وأن للبيت كتاب وقف وهو عند ابن الأوجاقي، وهو مسافر في الحجاز. فلما سمع السلطان كلامهم أمر بإعادتهم إلى سجن المقشرة، فتكلم شيخ الإسلام قاضي القضاة سعد الدين ابن الديري الحنفي في أمرهم ، فنهره السلطان ولم يلتفت إلى كلامه ، ومضوا بهم إلى المقشرة فحبسوا بها ثانياً ، وكتب مراسيم شريفة إلى مكة المشرفة تتضمن إحضار شهاب الدين أحمد بن الأوجاقي من مكة المشرفة إلى القاهرة صحبة الأمير تمراز المؤيدي شاد بندر جدة .

وفيه كُتب توقيع باستقرار محمد بن توقان بن نعير على إمرة آل فضل وعزل ابن عمه غنام عنها، كل ذلك قبل أن يصل الخبر إلى غنام بولايته فولى وعزل وهو لا يدري.

وفي يوم الخميس ثامنه لبس القاضي محب الدين ابن الشحنة خلعة قضاء حلب الحنفية، وتكون كتابة السر بها لولده.

وفيه أخلع على السوبيني باستقراره في قضاء دمشق بعد عزل الباعوني كما تقدم.

وفي يوم الجمعة تاسعه نودي على الفلوس المضروبة قديماً بستة وثلاثين درهماً الرطل، والمضروبة الجديدة معاددة.

وفيه \_ أيضاً \_ نودي على الفضة المضروبة بسكة السلطان تكون على حالها بأربعة وعشرين الدرهم، وما هو خارج عن سكة السلطان تكون بعشرين درهماً.

وفي يوم السبت عاشره، ويوافقه سابع عشرين بئونة أحد شهور القبط

أخذ قاع النيل المبارك فجاءت القاعدة ستة أذرع وخمسة عشر إصبعاً.

وفي يوم الأحد حادي عشره أحضر السلطان مماليك الأمير تنم إلى بين يديه وعين منهم نحو العشرة ورسم بحبسهم بحبس المقشرة بسبب تجرثهم على أستاذهم المذكور وشكواه عليهم .

ولما أصبح من الغد في يوم الاثنين ثاني عشره وانفض الموكب السلطاني ونزل الأمير تنم - المذكور - صحبة الأتابك إينال العلائي وغيره من الأمراء، فلما صار برأس سويقة منعم احتاطت المماليك الجلبان السلطانية بالأمير تنم كما يحتاط الحاتم بالإصبع، وخشنوا له في القول لشكواه على عماليكه وحبس السلطان [١٣٥] لهم / لم بسببه، فأخذ الأتابك إينال في تسكينهم وضمن لهم خلاص المماليك المذكورين من حبس المقشرة، فعند ذلك خلوا عنه ورجعوا غارة إلى زين الدين يحيى الاستادار بعد نزوله من الخدمة فوافوه بالقرب من جامع الأمير الطنبغا المارديني، ونزلوا عليه بالدبابيس، فلما أحس بالضرب ألقى بنفسه عن فرسه وهرب إلى أن نجده الأمير أزبك الساقي والأمير جانبك والى القاهرة وأركباه فرسه وتوجها به إلى داره، ثم رجع المماليك إلى جهة القلعة ووقفوا تحت الطبلخاناه لانتظار أبي الخير النحاس عند نزوله من القلعة.

قلت : وهذا أول نكبة أبي الخير النحاس.

فبلغ النحاس الخبر، فمكث نهاره عند السلطان بالقلعة، فلما تحققوا إقامته بالقلعة شق عليهم ذلك واتفقوا على نهب داره، فنزلوا من وقتهم إلى داره على هيئة مزعجة، فوجدوا أبواب داره مغلقة وقد وقف عماليكه بأعلى الأبواب لمنع المماليك من الدخول، فوقع بين الفريقين قتال ساعة، ثم حرقوا المماليك باب داره التي بين السورين ودخلوا إلى بيت أبي الخير - المذكور - وفعلوا ما يطول الشرح في ذكره من أخذهم الأقمشة والأمتعة والتحف، واستمرت النار تعمل في باب الدار حتى اتصلت لعدة بيوت بجوارها، فاحترقت أماكن، ولم تصل النار إلى داره لأنها كانت فوق الريح، لكن احترق بابه والعلو الذي كان عليه إلى أن دثر، وكان قد تناهى في عمل الباب المذكور وعلوه.

رلما تزايد أمر النار وعظمت خشينا أن يعظم ذلك إلى أن يصل إلى دارنا وتوجهت أنا وجماعة، ثم حضر والي القاهرة والشيخ على المحتسب حتى قدرنا على طفي النار بعد جهد كبير، وأغلقت بعض حوانيت القاهرة، وكان يوماً مهولاً، ومع هذا كله لم تتأسف الناس لما وقع لأبي الخير من عظم نفرتهم منه.

ثم اصبح يوم الثلاثاء ثالث عشره والمماليك الجلبان وقوف بالرملة محدقين بالقلعة مصممين على الفتك بأبي الخير ـ المذكور ـ وطلبوا تسليمه من السلطان ، وعزل الأمير زين الدين الآستادار .

وانفض الموكب // ونزل كل من أرباب الوظائف إلى محله مختفياً، ونزل [١٣٦] الأمير تمربغا الدوادار الثاني والأمير أزبك من ططخ الساقي والأمير بردبك البجمقدار (١٠)، فلما صاروا بالرملة من تحت القلعة ضربوا عليهم المماليك الجلبان حلقة وحدثوهم في عودهم إلى السلطان والكلام معه في أغراضهم، فقال لهم تمربغا: وما الغرض؟ قالوا: عزل جوهر مقدم المماليك، وتسليم غريمنا يعني أبا الخير النحاس. فعاد تمربغا إلى القلعة من ساعته وعرف السلطان بمقصودهم.

وكان الأمير الكبير قد طلع في باكر النهار وصحبته الأمير أسنبغا الطياري رأس نوبة النوب، وأما تنم أمير مجلس فإنه كان طلع من أمسه وبات بالقلعة في طبقة الزمام وقال: ما أنزل حتى يفرج السلطان عن عماليكي المحبوسين خشية من المماليك الجلبان السلطانية. فلما طلع الأمير الكبير شفع في مماليك الأمير تنم، فرسم بإطلاقهم، ثم أخذ الأمير الكبير يتكلم مع السلطان في أمر المماليك الجلبان وفي الرضا عنهم والسلطان مصمم على مقالته بالأمس من أنه يرسل ولده عثمان وحريمه إلى الشام ويخلع هو نفسه من السلطنة ويتوجه إلى حال سبيله، فنهاه الأمير الكبير عن ذلك، وقام السلطان ودخل إلى القاعة بالدهيشة، فكلمه بعض أمرائه في أمر المماليك - أيضاً - فشق ثوبه غيظاً ونزل الأمير الكبير وصحبته الأمراء المذكورون إلى دورهم، والمقصود أن الأمير تمربغا لما طلع إلى

<sup>(</sup>١) البَجْمقدار أو البَشْمَقدار: حامل نعل السلطان أو الأمير. راجع: القلقشندي. صبح الأعشى ج ٥ ص ٤٥٩.

القلعة وعرف السلطان كلام المماليك الجلبان وأن قصدهم عزل مقدم المماليك وتسليم أبي الخير النحاس، فلما أراد السلطان أن يتكلم سبقه بعض أمرائه بالكلام، وأظنه الأمير قراجا الظاهري الخازندار وقال: يجبر مولانا السلطان خاطر مماليكه بعزل المقدم وإخراج النحاس من القاهرة، فانقاد السلطان إلى كلامه ورسم بعزل جوهر مقدم المماليك وتوجهه إلى المدينة الشريفة، وإخراج النحاس إلى مكة المشرفة، وعاد تمربغا بهذا الخبر إلى المساليك السلطانية فرضوا بذلك، وتوجه كل واحد إلى حال سبيله، وتم ذلك إلى بعد الظهر من ذلك اليوم، توجه بعض المماليك الجلبان إلى الأمير أسنبغا الطياري وكلمه في أنه [١٣٧] يطلع إلى السلطان // ويطلب منه إنجاز ما وعد به من إخراج النحاس وعزل مقدم المماليك، فركب أسنبغا وطلع من وقته إلى القلعة وكلم السلطان في ذلك، فلم سمع السلطان مقالة أسنبغا اشتد غضبه وطلب جوهر مقدم المماليك ونائبه الأمير مرجان العادلي المحمودي وأخلع عليهما باستمرارُهما، ورسم بأذ يكون النحاس على حاله بالقاهرة، وأمر الأمير تغري برمش الزردكاش أن يستعد للقتال، فخرج تغري برمش الزردكاش من وقته ونصب عدة مكاحل على أبراج القلعة، وقال السلطان: «مالهم عندي إلا السيف، وأنا أعرف أخصامي، وفي الغد يظهر كل أمر». فبلغ الأمراء ذلك، فطلع منهم جماعة كبيرة وقعدوا ُ بالدهيشة، فأمرهم السلطان بالنزول إلى دورهم، فنزلوا من وقتهم، واستمر الحال إلى باكر يوم الأربعاء رابع عشره، جلس السلطان على الدكة بالحوش كما جلس بالأمس ثم التفت إلى شخص من خاصكيته وقال: أين الذين قلت عنهم؟ فقال: يحضرون الآن، فقال السلطان: أحضر بهم. فنزل المذكور إلى المماليك الجلبان وأخذ منهم جماعة كبيرة وطلع بهم إلى السلطان، وكان السلطان قد قام من على الدكة ودخل إلى الدهيشة، فلما مثلوا بين يديه قال لهم: قد غفرت لكم ذنبكم، انزلوا، امضوا إلى حال سبيلكم. ولم يطيب خاطرهم، بل قال لهم: كنت أردت قتلكم، والآن قد عفوت عنكم. فلم يتكلم أحد منهم بكلمة ونزلوا وتفرقوا من وقتهم .

وأظن أن السلطان كان في أمسه اتفق مع بعض الأجلاب وأرضاهم في الباطن، فخذل بعضهم بعضا، والله أعلم.

واستمر أبو الخير النحاس بالقلعة خائفاً من النزول إلى داره إلى يوم الخميس خامس عشره، نزل إلى داره على حين غفلة قبيل العصر بنحو خمس درجات وانحاز بداره وقفل الأبواب.

ومن غريب ما اتفق في هذه الأيام أن المماليك الجلبان منعت غالب المتعممين من ركوب الخيل وركبت الفقهاء وأعيان الدولة من المباشرين الحمير، وبقيت المماليك يقفون في الطرقات والشوارع، فمن عاينوه من المتعممين على فرس أوقعوا به، وأما حواشي أبي الخير النحاس وأصحابه فإنهم تخابوا عن العين // بالكلية.

وفي يوم السبت سابع عشره ورد الخبر بعصيان الأمير بيغوث من صفر خجا المؤيدي الأعرج نائب حماه وخروجه عن الطاعة وانضمامه إلى العجل بن نعير.

وفي يوم الأحد ثامن عشره نزل السلطان من قلعة الجبل وبين يديه جميع أمرائه وأعيان دولته بغير قماش الموكب، وتوجه إلى بحر بولاق لينظر إلى الجسر الذي أمر بإنشائه بين الطنبدية ومعصرة الخليفة، فوصل إليه ونظر إلى عمارته وهو راكب على فرسه، فأعجبه عمله، وخلع على المعلم على ابن إسكندر وعلى ابن ظهير وعلى جماعة أخر عمن باشر عمل الجسر المذكور، ثم رجع وطلع إلى القلعة بعدما شق القاهرة.

وفي يوم الأربعاء حادي عشرينه وصل البلاطنسي من دمشق إلى القاهرة وطلع إلى السلطان وشكا على أبي الفتح الطيبي ناظر جوالي دمشق، وذكر عنه عظائم، ولا زال يمعن في الحط عليه إلى أن رسم السلطان بعزله وحضوره إلى القاهرة في جنزير، ونزل البلاطنسي من القلعة بعد أن أكرمه السلطان، وحصل على مقصوده من عزل الطيبي.

وفيه رسم السلطان لأبي الخير بالسفر إلى المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، بعد أن يكتب جميع موجوده ويرسله إلى السلطان من الغد، ورسم السلطان بعمل حسابه، وتردد إليه جوهر الساقي الحبشي غير مرة

من قبل السلطان، وكثر الكلام في أمره.

وأصبح من الغد في يوم الخميس ثاني عشرينه طلع أبو الخير النحاس إلى القلعة في الغلس من غير إذن من السلطان واختفى بالقلعة إلى أن انفض الموكب ولازال حتى اجتمع بالسلطان، ثم نزل من يومه وقد أصلح ما فسد، وأنعم له السلطان بموجوده، وترك له جميع ما كان قد عزم على أخذه، فانصلح أمره بذلك قليلاً، وشق ذلك على أخصامه كثيراً، واستمر بداره وقد هابه الناس وكر تردادهم إليه.

وفيه استقر الشيخ على الطويل الخراساني في حسبة القاهرة على عادته عوضاً عن الأمير جانبك اليشبكي والي القاهرة.

[١٣٩] وفيه أفرج السلطان // عن القاضي بدر الدين محمود بن عبيد الله ورفقته من حبس المقشرة.

. وفيه رسم السلطان بإبطال ما رسم به قبل تاريخه من عزل أبي الفتح الطيبي وإحضاره إلى القاهرة.

وفيه - أيضاً - أمر السلطان البلاطنسي بالسفر إلى دمشق بعد أن لهج بحبسه في حبس المقشرة لولا أن شفع فيه بعض الأعيان، فتحقق الناس ميل السلطان إلى أبي الخير النحاس.

وفي يوم الجمعة ثالث عشرينه أرجف بالقاهرة بركوب المماليك الجلبان من الغد، فأصبح يوم السبت وليس لما أشيع حقيقة.

وفي يوم الاثنين سادس عشرينه، فيه برز المرسوم الشريف بعزل عبد الله الكاشف بالشرقية وإحضاره في الحديد لشكوى أبي الخير النحاس عليه، وأنعم بإمرته ووظيفته على الأمير أسندمر الجقمقي أحد أمراء العشرات ورأس نوبة زيادة على ما بيده، فتأدب بهذه الفعلة من يروم السوء لأبي الخير النحاس، وكف أعيان الدولة عن الكلام فيه.

وفيه رسم السلطان للأمير قاني باي الحسنى المؤيدي أحد أمراء العشرات

بالديار المصرية بأن يستقر في أتابكية حماه عوضاً عن السيفي سنقر جار قطلو.

وفي الثلاثاء سابع عشرينه حضر عبد الله الكاشف ونزل في بيت زين الدين يحيى الأستادار وحصل الرضا عليه من الغد على مال بذله وحمله إلى الحزانة الشريفة.

وفي يوم الخميس تاسع عشرينه أنعم السلطان بإمره قاني باي الحسنى على مملوكه شاهين الطاهري الساقي ـ وشاهين المذكور وجوده عار على بني آدم ـ واستقر السيفي برقوق الظاهري ساقياً عوضاً عن شاهين المذكور.

وفيه استقر الطواشي سرور الطربائي شيخ الخدم بالحرم النبوي عوضاً عن الطواشي فارس الرومي الأشرفي بحكم عزله، ثم عزل سرور المذكور في يوم السبت واستقر فارس على عادته.

وفيه برز المرسوم الشريف لجوهر الساقى بنزوله إلى أبي الخير النحاس وصحبته نقيب الجيش الناصري محمد بن أبي الفرج ليمضيا به إلى الشرع الشريف ماشيا ليدعي القاضي شرف الدين موسى التتائى الأنصاري عليه بمجلس الشرع الشريف، ورسم له أن يحتاط بعد ذلك على موجوده، فنزل جوهر ـ المذكور ـ من وقته إلى أبي الخير النحاس وأخرجه // من بيته ماشياً [١٤٠] مسوكاً مع نقيب الجيش وقد ازدحمت العامة على بابه يريدون الفتك به، فجاء جوهر \_ المذكور \_ وجماعة من المماليك منهم وانطلقت الألسن إليه بالسب واللعن، واستمروا خلفه وأمامه في الطرقات على ذلك إلى بيت قاضي القضاة شرف الدين يحيى المناوي الشافعي، فأدخلوه إلى المدرسة الصاحبية محتفظاً به مع رسل الشرع، وعاد جوهر الباقي وشرف الدين التتائي إلى الحوطة على موجوده وحواصله، ووجدت العامة بغياب جوهر فرصة إلى الدخول إلى أبي الخير النحاس. فهجموا عليه وضربوه ضرباً مبرحاً إلى أن صاحت رسل الشرع عليهم، وهربوه إلى مكان بالمدرسة المذكورة، يقال إنه بيت الخطابة وأعلموا قاضي القضاة بذلك، فأرسل قاضي القضاة خلف الأمير جانبك والي القاهرة حتى أخرجه من المدرسة المذكورة إلى بيت قاضى القضاة، وأدعى شرف الدين التتائي عليه بدعاوي يطول الشرح في ذكرها.

والسبب الموجب لهذه القضية هو أن أبا الخير النحاس لما وقع له مع المماليك الجلبان ما حكيناه من إقامته بقلعة الجبل من يوم الاثنين إلى يوم الخميس خامس عشره ونزل إلى داره في اليوم المذكور قبيل العصر وبقي الناس في أمره عني قسمين، فمن الناس من لا يسلم عليه ولا يلتفت إليه، ومنهم من صار يرتجيه ويتردد إليه وهم القليل من الناس، ودام على ذلك إلى أن وصل البلاطنسي من دمشق واجتمع بالسلطان في يوم الأربعاء حادي عشرينه حسبا ذكرناه وأنصفه السلطان وعزل لأجله أبا الفتح الطيبي ورسم بسفر أبي الخير النحاس إلى المدينة النبوية، فلما أصبح أبو الخير في يوم الخميس وطلع إلى القلعة من غير إذن واجتمع بالسلطان، ولا زال به حتى أصلح ما كان فسد من أمره، ثم من غير إذن واجتمع بالسلطان، ولا زال به حتى أصلح ما كان فسد من أمره، ثم نزل إلى داره وقد وقع بينه وبين التاجر شرف الدين موسى التتائي.

وسبب الواقعة بينها أن شرف الدين - المذكور - كان في هذه المدة هو رسول أبي الخير النحاس إلى السلطان، ومها كان له من الحوائج يقضيها له عند السلطان، فظهر لأبي الخير النحاس بطلوعه إلى القلعة في هذا اليوم أن شرف الدين - المذكور - ليس هو له بصاحب، وأنه ينقل عنه إلى السلطان ما ليس هو الدين مقصوده، بل ما فيه دماره، وبطلوع // النحاس في هذا اليوم - أيضاً - راج أمره كثيراً وعظم في أعين الناس، فإن السلطان رسم في اليوم - المذكور - باستقرار أبي الفتح الطيبي في وظيفته وقضى له عدة حوائج، وظهر ميل السلطان إليه، وترددت الناس إليه فوجاً فوجاً لا سيا لما مقت السلطان البلاطنسي بعد ذاك الإقبال عليه أولاً، وأيضاً عزل عبد الله الكاشف لأجله، واستمر من يوم الخميس وهو يوم طلوعه إلى القلعة إلى يوم الخميس تاسع عشرينه - أعني اليوم المذكور - وحصلت له هذه النكبة، انتدب إليه شرف الدين - المذكور - ووقع ما حكيناه.

واستمر في بيت القاضي الشافعي وهو يسمع من العامة وغيرهم أنواع السب والبهدلة، وهم ينزد همون على باب القاضي لرؤيته، وصارت تلك الحارة كبعض المفترجات لعظم سرورهم به، وأعجب من هذا أنني لم أنظر في تلك المدة احداً إلا وهو مسرور بما وقع لأبي الخير هذا، حتى النساء في بيوتهن، وأما النصارى واليهود فسرورهم به كان يخرج عن الحد.

وأصبح من الغد في يوم الجمعة طلب السلطان خيوله وبماليكه فأخرجوهم من داره وطلعوا بهم إلى السلطان بعد أن شقوا بهم القاهرة وازد من عشرة لرؤيتهم، فكانت عدة الخيول نيفاً على أربعين فرسا، منهم بغال أزيد من عشرة والباقي خبول خاص هائلة، والمماليك نحواً من عشرين نفراً، واستمر شرف الدين التتائي يتتبع آثاره وحواصله وهو مجتهد في ذلك. هذا بعد أن أشهد على أي الخير المذكور أن جميع ما (يملكه) (١) من الأملاك والذخائر والأمتعه والقماش وغير ذلك للسلطان الملك الظاهر دون ملكه، وليس له فيه ملك ولا دافع ولا مطعن.

وفي هذا الشهر كان سعر الغلال: القمح بخمسمائة درهم الأردب إلى ما دونها بعد أن وصل قبل تاريخه إلى ثماغائة وخمسين الأردب، والفول بثلاثمائة وستين الأردب إلى ما دونها، والشعير من مائتين وثمانين إلى مائتين وخمسين الأردب، والدقيق العلامة بمائة وسبعين درهم البطة.

ومضى هذا الشهر وليس أحد من المتعممين يقدر أن يعلو على ظهر فرس، بل صار الجميع يركبون البغال والحمير ما عدا كاتب السر وناظر الجيش والوزير وناظر الخاص والآستادار وكاتب المماليك السلطانية وكاتب العليق وناظر الإسطبل وناظر كاتب السر والباقون كما ذكرنا، حتى لقد قال لي بعض نواب الشرع: قد ألحقونا هؤلاء // المماليك الأجلاب بأهل الذمة في [١٤٢] عدم ركوب الخيل، فلا قوة إلا بالله.

## جمادى الآخرة

أوله السبت.

فيه لبس عبد الله الكاشف خلعة الاستمرار بعد أن وزن مالاً له صورة. وفيه رسم بفتح حواصل أبي الخير النحاس ففتحت، فوجد فيها من الذهب العين نحو سبعة عشر ألف دينار، ووجد له من الأقمشة والتحف والفرو

<sup>(</sup>١) ساقط من «أ» ، مثبت من النجوم الزاهرة للمؤلف.

والقرقلات<sup>(۱)</sup> التي للحرب والصيني والكتب أشياء كثيرة، ووجد له ـ أيضاً ـ حجج مكتتبة على أربابها نحو من ثلاثين ألف دينار، فحمل الذهب العين إلى السلطان ونوع من التحف، وختم على الباقي حتى يباع، ودام شرف الدين التتاثي في الفحص عن موجوده، وأخرج السلطان جميع تعلقات النحاس من الإقطاعات والحمايات والمستأجرات وغير ذلك.

وفي يوم الأحد ثانيه طلعت تقدمة الأمير جلبان نائب الشام صحبة دواداره وأمير آخوره، وهي تقدمه هائلة تشتمل على خيول وصوف وأنواع الفراء والبعلبكي والمخمل والشقق الحرير، ومن جملة ذلك ذهب عين نحوعشرة آلاف دينار، وعدة الخيول تزيد على مائتي فرس، منها فرسان بأقمشة ذهب، والباقية على عادة التقادم، وجميع التقدمة على رءوس الحمالين، وهم نحو ثلاثمائة حمال.

وفي هذه الأيام لبس قاصد نائب الشام خلعة السفر، وكان له من يوم وصل لم يخلع عليه إلى يومنا هذا.

ولما استولى السلطان على خيل أبي الخير ـ المذكور ـ فرقه على من اختار:

بذا قضت الأيام ما بين أهلها

مصائب قوم عند قوم فوائد [ الطويل ]

وفيه - أيضاً - ورد الخبر من عند الأمير قاني باي الحمزاوي نائب حلب على يد رأس نوبته بأن جهان شاه بن قرا يوسف يريد [أن] يشتي على جهان كير بن على بك بن قرايلك، وليس لجهان كير المذكور مخلص سوى قدومه إلى البلاد الحلبية، وليس بحلب عساكر لرده عنها. وكان وصول القاصد - المذكور - في عشرة أيام، فكتب له الجواب وعدة مراسيم تتضمن خروج النواب بالبلاد الشامية إلى أطراف البلاد الحلبية.

<sup>(</sup>١) القرقلات: جمع قرقل، وهي: نوع من الدروع المتخذة من صفائح الحديد المغشاة بالديباج الاحمر والأصفر.

راجع: المصدر السابق ج ٤ ص ١١.

وفي يوم الأحد المذكور ـ أخلع السلطان على الصاحب جمال الدين يوسف ابن كاتب جكم ناظر الخواص وعلى زين الدين يحيى الاستادار خلعتي // [١٤٣] الاستمرار، وأخلع على شرف الدين التتائي باستقراره في جميع وظائف أبي الخير النحاس، وهم عدة وظائف: نظر البيمارستان المنصوري، ونظر الجوالي، ونظر الكسوة، ووكالة بيت المال، ونظر خانقاه سعيد السعداء ووكيل السلطان، وعدة وظائف أخر دينية ومباشرات.

وفي يوم الثلاثاء رابعه، فيه رسم السلطان بنفي القاضي كمنال الدين محمد بن البارزي كاتب السر إلى الشام، فنزل من وقته متوجهاً إلى دمشق من غير أن يدخل إلى داره إلى أن وصل إلى ظاهر القاهرة ، رسم بعوده ، فعاد إلى داره على كره منه ، وما كان غرضه إلا الخروج من الديار المصرية .

وسبب ذلك أن السلطان لما جلس على الدكة بالحوش السلطاني على عادته وقرىء عليه الجيش، حصل منه حنق على القاضي محب الدين ابن الأشقر ناظر الجيش وأوسعه سباً، وهم أن يضربه بالنمجاة غير مرة، ثم بلغ السلطان أن قياسم ابن قرايلك قد وصل إلى القرب من خانقاه سرياقوس، فتعجب السلطان من قدومه، لأنه لما خرج من عند ابن أخيه جهان كير بن على بك بن قرايلك من ديار بكر مبايناً له، توجه إلى أبلستين عند الأمير سليمان ابن ناصر الدين بك بن دلغادر، فأرسل سليمان إلى السلطان يطلب منه الإذن بقدوم قاسم المذكور إلى الديار المصرية، فلم يأذن له السلطان بللك ورسم بإقامته عند سليمان بن دلغادر، وكتب بذلك مرسوم شريف، فلم يلبث السلطان بعد ذلك إلا أياماً قلائل وبلغه حضور قاسم المذكور فعز عليه ذلك، وسأل كاتب السر: هل قلائل وبلغه حضور قاسم المذكور فعز عليه ذلك، وسأل كاتب السر: هل كتب له في المرسوم بالقذوم ؟ فقال : نعم ، وليس الأمر كذلك ، وإنما أراد كاتب السر بهذا الجواب أن يحتاط من قوله نعم من أن يكون دلس عليه في ذلك ، فطلب السلطان المسودة فلم يجد فيها إذناً بحضوره ، فعند ذلك رسم السلطان بضربه ، السلطان المسودة فلم يجد فيها إذناً بحضوره ، فعند ذلك رسم السلطان بضربه ، فلكمه الأمير برسباي الإينالي المؤيدي الأمير آخور الثاني لكمة واحدة وأخرج من فلكمه الأمير برسباي الإينالي المؤيدي الأمير آخور الثاني لكمة واحدة وأخرج من بين يدي السلطان منفياً .

وَفيه أمر السلطان بتسليم الزيني عبد الرحمن بن الكويز إلى والي القاهرة ليستخرج منه ما بقي عنده مما كان التزم بحمله إلى السلطان // قبل تاريخه. [١٤٤]

وفيه رسم بنقل أبي الخير النحاس من عند قاضي القضاة الشافعي إلى عند قاضي القضاة المالكي ليدعي عليه بدعاوى، فأخذه والي القاهرة وتوجه به من بيت القاضي الشافعي إلى عند المالكي بالدرب الأصفر وأركبه حماراً وشق به الشارع بعد أن ازدحمت الناس بالشوارع والحوانيت لرؤيته، فكان هذا اليوم من الأيام المشهودة.

وفي يوم الأربعاء خامسه ادعى عليه بمجلس القاضي المالكي السيد الشريف شهاب الدين أحمد ـ دلال الأملاك ـ بدعوى شنيعة أوجبت وضع الجنزير في رقبة أبي الخير ـ المذكور ـ بعد أن كتب محضر بكفره، وأقام السيد الشريف البينة عند قاضي القضاة بذلك فلم يقبل بعض البينة، واستمر في بيت القاضي المالكي إلى العصر من يومه، نقل إلى حبس الديلم على هيئة غير مرضية، على حمار وفي رقبته جنزير ـ نعوذ بالله من زوال النعم ـ ومر بتلك الحالة من الشارع الأعظم وعليه من الذل والصغار ما أحوج أعداءه أن يبكوا عليه، وما ربك بظلام للعبيد، ولقد أنشد القائل:

يا من علا وعلوه أعجوبة بين البسر غلط الزمان برفع قد رك ثم حطك واعتذر [الكامل]

وفي اليوم - المذكور - ظهر قاضي القضاة ولى الدين محمد السفطي معد اختفائه نحو ثمانية أشهر وسبعة أيام، وطلع من الغد في يوم الخميس سادسه إلى السلطان، فسلم عليه، فأكرمه السلطان، ونزل إلى داره.

وفيه وصل الأمير قاسم بن قرايلك إلى القاهرة صحبة قاصد الأمير سليمان بن دلغادر، وتمشل بين يدي السلطان وقبل الأرض، ثم نزل إلى الميدان.

وفي يوم السبت ثامنه خلع السلطان على إينال باي الخاصكي الأشرفي الفقيه بتوجهه إلى دمشق للكشف عن حال أبي الفتح الطيبي والفحص عن حقيقة أمره، ويفعل به ما أمر به.

وفي يوم الأحد تاسعه رسم السلطان بنفي المعلم محمد الصغير أحد

الحجاب وولده عبد العزيز المبعود قبل تاريخه إلى قوص، ثم شفع فيهما على أنهما يلزما دارهما.

قلت: ما أحسن هذا لو دام واستمر. وفي يوم الاثنين عاشره لبس القاضي محب الدين ابن الأشقر خلعة // [١٤٥] الاستمرار.

وفيه رد على الأمير فيروز النوروزي الخازندار أوقاف الحرمين التي كان أبو الخير النحاس استولى عليها في العام الماضي.

وفيه خلع علي أسندمر الأرغون شاوي باستقراره في أستادارية السلطان بدمشق وشد الأغوار(١) عوضاً عن ابن الهمام، ورسم بالقبض على ابن الهمام، وتولية أسندمر ـ المذكور ـ على مال وعد به نحو العشرة آلاف دينار.

وفي هذه الأيام ترادفت النجابة من حلب وأخبروا بسير جهان شاه بن قرا يوسف صاحب تبريز علي جهان كير بن علي بك بن قرايلك صاحب آمد، وجهان كير ليس له ملجأ إلا القدوم إلى البلاد الحلبية، وأن جهان شاه يتبعه حيثها توجه، فنفرت قلوب أهل حلب من هذا الخبر، ونزح منها خلائق، وغلا ثمن الحيوان بها بسبب السفر منها، وأشياء من هذا النموذج مدلولها طلب عسكر يخرج من الديار المصرية، فلما سمع السلطان بهذا الخبر رسم بعرض العسكر الخاصكية في يوم الأربعاء ثاني عشره ليعين منهم لسفر التجريدة إلى حلب حماعة.

وفي (يوم) الثلاثاء حادي عشره لبس القاضي محب الدين ابن الشحنة (خلعة) بإعادته إلى نظر جيش حلب عوضاً عن عبد القادر بن الرسام، وذاك زيادة على ما بيد ابن الشحنة ـ المذكور ـ من قضاء الحنفية بحلب وكتابة سرها كما

<sup>(</sup>١) شد الأغوار: من وظائف الدولة المملوكية في الشام، يتحدث شاغلها عن الأغوار، والمطابخ، والسكر.

راجع: القلقشندي. صبح الأعشى ج ٤ ص ١٨٨.

كان أولًا ، بعد أن التزم ابن الشحنة ـ المذكور ـ بحال كبير ، ثم بتحصيل عليق خيول المماليك السلطانية التي عساها تتجرد إلى البلاد الحلبية .

وفي هذه الأيام أشيع بالقاهرة بأن أبا الخير النحاس قد تجنن في سجنه بالديلم، وأنه صار يخلط في الكلام.

قلت: وإن كان هذا الخبر غير صحيح فحق له أن يتجنن، فإنه كان في الأول (١) وضيعاً ثم ترفع إلى أن ملك الديار المصرية بأسرها، بل والشامية والحلبية، وصار هو صاحب الحل والعقد في جميع الممالك، وقد أصبح اليوم كما ترى وقد أخذت أمواله وأملاكه، وموجوده في أيدي البيعة، ويقال:

« من ذاق الغنا بعد فاقة يموت ، وفي قلبه من الفقر واجس » .

وهذا المغتر كان أولاً فقيراً مملقاً متحيلاً على الرزق، ثم صار على حين غفلة ملكاً عظيهاً، ورأى من العز ونفوذ الكلمة ما لم يره غيره في زماننا هذا، مع غفلة ملكاً عظيهاً، ورأى من الغز ونفوذ الكلمة ما لم يره غيره أولاً، // فإنه كان من قدمي بمن تقدمه، ثم رده الله إلى أسفل مما كان عليه أولاً، // فإنه كان من قبل فقيراً قليل الجدة لا غير، والآن فقد صار فقيراً مسجوناً مقيداً، وفي ذهاب روحه أقوال، فنسأل الله حسن العاقبة في الدنيا والآخرة.

وفي يوم الأربعاء ثاني عشره عرض السلطان خاصكيته وعين منهم ثلاثمائة وخسين خاصكياً لسفر التجريدة، ثم رسم بعرض المماليك السلطانية في يوم الأحد القابل ليعين منهم - أيضاً - جماعة للسفر، ورسم السلطان بأن يكون مقدم هذا العسكر الأمير الكبير الأتابك إينال العلائي الناصري، وعين صحبته جماعة من الأمراء مقدمي الألوف وغيرهم.

فمن الألوف الأمير دولات باي المحمودي المؤيدي الدوادار الكبير لا غير، ومن أمراء الطبلخانات: الأمير أرنبغا اليونسي الناصري أحد رءوس النوب، والأمير برسباي الإينالي المؤيدي الأمير آخور الثاني، ومن أمراء العشرات الأمير أزبك من ططح الظاهري رأس نوبة وصهر السلطان، والأمير أسنباي الجمالي

<sup>(</sup>١) في « أ » : ضرب على كلمة « الأول » بعلامة « حشـ » ، بما يشير إلى أن ذلك من فعل الناسخ ، وقد صحح في الهامش الأيمن ليكون : « أولًا » .

الساقي الظاهري، والأمير بردبك البجمقدار الظاهري، وهؤلاء الثلاثة مماليك الملك الظاهر جقمق والأميريشبك من سلمان شاه المؤيدي الفقيه رأس نوبة والأمير يلباي المؤيدي رأس نوبة .

ثم أصبح من الغد في يوم الخميس ثالث عشره تكلم الأمير الكبير إينال المذكور - مع السلطان في قلة العسكر المتوجه معه من الأمراء وغيرهم، فكان من كلامه أن قال: يا مولانا السلطان، العدو خارجي غريب وعسكره في كثرة، وهؤلاء العسكر لا يطيقون رده لقلتهم، فعظم ذلك على السلطان واشتا غضبه، وقال للأمير الكبير: أنت مالك غرض في السفر، وما أشبه هذا الكلام. فكف الأمير الكبير عن الكلام، وقال: المرسوم مرسوم مولانا السلطان، وأمر السلطان على الرأس والعين، ورأى السلطان أحسن مما نراه نحن. ثم انفض الموكب ودخل السلطان إلى الحوش واستصوب كلام الأمير الكبير، وعين من الأمراء مقدمي الألوف مضافاً إلى العسكر الأمير أسنبغا الناصري الطياري رأس نوبة النوب، ورسم بعدم سفر الأمير بردبك البجمقدار لقلة جدته، ولم يعين عوضه أحداً.

وفيه لبس السيفي بردبك التاجي الخاصكي خلعه سفره إلى مكة ليكون // بها ناظر الحرم الشريف ومحتسب مكة المشرفة وشاد عمائه الحرا عوضاً عن [١٤٧] السيفي بيرم خجا الأشرفي الفقيه ، وسفر بردبك المذكور إلى مكة في البحر الملح وصحبته جماعة من المعمارية وغيرهم.

وفيه وصل أبو الفتح الطيبي من دمشق على أقبح هيئة.

وفي ليلة السبت خامس عشره كان خسوف القمر، ابتدأ به الخسوف من بين العشاءين إلى أن خسف غالب جرم القمر، واشتدت حمرة ما بقي منه بحيث إنه لم يبق له ضوء، وأزهرت النجوم بالسياء كآخر ليلات الشهر، ودام ذلك إلى بعد عشاء الآخرة بنحو الساعة، ثم أخذ ينحل قليلًا قليلًا.

<sup>(</sup>١) شد العمائر : من أمراء العشرات ، يتحدث في العمائر السلطانية مما يختار السلطان إحداثه أو تجديده من القصور والمنازل والأسوار . . . إلخ .

راجع: القلقشندي. صبح الأعشى ج ٤ ص ٢٢.

وفي يوم السبت ـ المذكور ـ ويوافقه أول أبيب ـ نُودي على النيل بزيادة خمسة أصابع لتتمة خمسة أذرع وخمسة وعشرون إصبعاً.

وفيه أفرج السلطان عن العلامة الشيخ قوام الدين العجمي من حبس المقشرة.

وفي يوم الأحد سادس عشره جلس السلطان بالحوش وعرض المماليك السلطانية وعين منهم زيادة على مائة وعشرين نفراً أضافهم لمن كتب أولاً قبل تاريخه للتجريدة من المماليك السلطانية، وعين من الأمراء ـ أيضاً ـ في اليوم ـ المذكور ـ الأمير مرجان العادلي المحمودي نائب مقدم المماليك وغيره.

وفيه استغاث السيد الشريف غريم أبي الخير النحاس على رءوس الأشهاد وقال: قد ثبت الكفر على غريمي النحاس وأقيمت البينة، والقاضي لا يحكم بموجب كفره وضرب رقبته.

وكان الشريف \_ هذا \_ قد تمثل بين يدي السلطان قبل تاريخه وذكر نوعاً من هذا الكلام، فرسم السلطان للقاضي المالكي بأنه إن ثبت على أبي الخير \_ المذكور \_ كفر فليضرب عنقه بالشرع ولا يلتفت القاضي لما بقي عند أبي الخير النحاس من المال للسلطان، فإن حق النبي المنه ويغريه ويلزمه سمع الشريف ذلك اجتهد غاية الاجتهاد، وله \_ أيضاً \_ من ينبهه ويغريه ويلزمه بالكلام ويقويه على ذلك. هذا والقاضي يتروى في أمره وينظر في حال البينة، المالكلام ويقويه على ذلك. هذا والقاضي نروى في أمره وينظر في حال البينة، تكرر هذا الكلام من الشريف في عدة أماكن، فركب المالكي من وقته وطلع إلى السلطان واجتمع به وكلمه في أمر أبي الخير، فأعاد السلطان عليه الجواب بمقالته أولاً، وقال له كلاماً معناه: إن أمر هذا راجع إليك، ومها كان الشرع افعله معه ولا تتوقف لمعنى من المعاني. فقال قاضي القضاة ولي الدين السنباطي: يا مولانا السلطان، قد فوضت (۱) أمر هذه الدعوى لنائبي القاضي جمال الدين ابن عبد الغفار فهو ينظر فيها بحكم الله \_ تعالى \_ وانفض المجلس.

<sup>(</sup>١) في وأي: وقد فوض،، والتصويب من النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٤٢١.

وكان السلطان قد أرسل في أول النهار إلى أبي الخير النحاس \_ الطواشي جوهر التركماني الجمدار يسأله عن الأموال، ويهدده بالضرب والنكال، فلم يلتفت أبو الخير إلى كلامه، وقال: قد أخذ السلطان جميع المال والأملاك، وهذه الأمتعة في الأسواق تباع في كل يوم، ولم يبق معي شيء، ولم يزده على ذلك.

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشره ضرب الصارمي إبراهيم ابن الأمير بيغوث نائب حماه ـ كان ـ الخارج يومئذ عن الطاعة بين يدي السلطان بحضرة قاصد والده ضرباً متوسطاً ، ثم أعاده إلى محبسه بالبرج من القلعة .

وكان سبب هذه الحركة أن أباه كان قد أرسل في أمسه نجاباً إلى السلطان يطلب منه الأمان والإفراج عن ولده هذا، وعلى يد النجاب \_أيضاً \_ كتاب الأمير جلبان نائب الشام، والكتاب يتضمن الشفاعة في بيغوث \_ المذكور \_ فلم يلتفت السلطان إلى ما أتى به النجاب، وفعل ما ذكرناه في هذا اليوم من ضرب هذا الشاب بغير ذنب، فلا قوة إلا بالله.

وفي يوم السبت ثاني عشرينه لبس القاضي كمال الدين ابن البارزي خلعة الاستمرار بعدما انقطع بداره مدة طويلة حسبها ذكرناه.

وكان القاضي معين الدين عبد اللطيف بن العجمي نائب كاتب السر يباشر الوظيفة في هذه الأيام.

وفيه خلع على القاضي نظام الدين عمر بن مفلح بإعادته إلى قضاء الحنابلة بدمشق.

وفيه سافر برد بك التاجي إلى مكة المشرفة بمن معه من المعمارية وغيرهم في البحر.

وفي يوم الاثنين رابع عشرينه سافر السيفي إينال باي الخاصكي إلى دمشق وصحبته أبو الفتح الطيبي على أقبح // وجه لينظر في حقيقة أمره ويفعل معه [١٤٩] مقتضى الشرع الشريف.

وفيه ثبت عند قاضي القضاة شرف الدين يحيى المناوي الشافعي فسق

القاضي عز الدين ابن قاضي القضاة جمال الدين البساطي المالكي أحد نواب الحكم المالكية وأحد من شهد على أبي الخير النحاس، ثم أرسل قاضى القضاة شرف الدين المناوي من الغد إلى عز الدين ـ المذكور ـ بإقامته من مجلس حكمه فقام من وقته ودار على أرباب الدولة وعرفهم ما وقع في حقه من قاضى القضاة - المذكور - وطلب أن يعقد له مجلس بالقضاة الأربعة (١) وأعيان الفقهاء في يوم الأربعاء سادس عشرينه بحضرة السلطان بالحوش من القلعة، فلم كان عقد المجلس وحضرت القضاة والشهود الذين شهدوا على أبي الخير النحاس والشريف ابن المصبح المدعي على أبي الخير النحاس سأل السلطان القاضى الشافعيٰ: هل ثبت على أبي الخير النحاس الكفر؟ فقال الشافعي: الدعوى عند قاضي القضاة المالكي، فتكلم القاضي المالكي بكلام طويل حاصله أنه لم يثبت على أبي الخير عنده شيء. فلما سمع السلطان كلامه طلب عز الدين ابن البساطى فنهض عز الدين البساطى قائماً بين يدي السلطان ليتكلم، فبادره القاضى الشافعي وقال: قد ثبت فسق هذا الرجل عندي. فالتفت السلطان إلى عز الدين وقال: أنا أعرفك منذ أربعين سنة، أمضوا به إلى حبس المقشرة، ثم طلبه ثانياً وأعاد عليه القول، ثم رسم بحبسه بعد أن نهره، ثم طلب بقية الشهود الذين شهدوا على أبي الخير النحاس، وهم ابن الكوم الريشي وغيره فأمر بهم فحبسوا الجميع بحبس المقشرة من قبل أن يسمع كلامهم، فلما رأى الشريف المدعى ما وقع تكلم وقال: يا مولانا السلطان، الشهود الذين شهدوا في عز الدين بالقدح قد رجعوا عن شهادتهم، فلم يلنف السلطان إلى كلامه، بل قال له: أنت قلت لي بالأمس: إن القاضي المالكي ارتسى في فضبه أبي الخير وألغى أمره، امضوا بالشريف الآخر إلى حبس المقشرة أيضا.

فنزلوا بالجميع وحبسوا بحبس المقشرة عند أرباب الجرائم، وقد تراجع أمر أبي الخير النحاس بعدما أُرجف بضرب رقبته غير مرة، وقد لبث الناس أياماً يترددون ويزد عمون عند خيمة الغلمان ينتظرون مجيئه لتضرب رقبته هناك، لكن لكل أجل كتاب.

<sup>(</sup>١) في دأ،: د الأربع،

// ثم رسم السلطان في اليوم - المذكور - بإخراج النحاس من حبس[١٥٠] الديلم إلى بيت قاضي القضاة الشافعي، فتوجه الأمير جانبك اليشبكي والى القاهرة وأخرجه من سجن الديلم مجنزراً، ماشياً بين يديه بعد أن شق به الشارع وهو راكب خلفه، ويمشي على مشيه، على هيئته، إلى أن أوصله إلى بيت قاضي القضاة - المذكور - بخط سويقة الصاحب وقد ازدهمت الناس لرؤيته، وكان الوقت قبيل العصر بنحو العشر درجات.

ومر أبو الخير في هذه الخطرة على أماكن كان يمر بها في موكبه أيام عزه، فسبحان من يعز ويذل.

قلت: وفي الجملة، خروجه \_ الآن \_ من حبس الديلم هو خير من توجهه أولاً من بيت قاضي القضاة المالكي إلى حبس الديلم، والمراد به \_ الآن \_ خير مما كان يراد به إذ ذاك، فانظر إلى فعل هذه الدنيا مع المغرمين بها. قال قائلهم وأجاد:

أرى الدنيا تقول لعاشقيها حذار حذار توبيخي وفتكي ولا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي [الوافر]

ولما وصل أبو الخير إلى بيت القاضي الشافعي أسلمه والى القاهرة إليه، فأمر قاضي القضاة في الوقت برفع الجنزير من عنقه، ثم قام بعد ساعة شخص وادعى على أبي الخير بعدة دعاوى شنعة، فاعنرف أبو الخير ببعضها وسكت عن البعض، فحكم قاضي القضاة \_ المذكور \_ بإسلامه وحقن دمه، وفعل به ما وجب عليه من التعزير بمقتضى مذهبه، وسلمت مهجته من القتل بعد أن أيقن كل أحد بسفك دمه، ثم أمر به أن بجبس في بيت القاضي \_ المذكور \_ في الترسيم حتى يتخلص من تعليقات السلطان.

وفي يوم الخميس سابع عشرين (الشهر) وصل ساعي (١) من عند الأمير قاني باي الحمزاوي نائب حلب وعلى يده كتاب يتضمن خروج العسكر المصري

<sup>(</sup>۱) في «أ»: «ساع<sub>ي</sub>».

إلى البلاد الحلبية ، ففي الحال أمر السلطان بكتابة بطاقة إلى قطيا على جناح الطائر برد من توجه من النجابة في أمسه .

وهو أن السلطان كال بعار أن عين التجريدة قبل تاريخه سكت عن ذلك لانتظار ما يرد عليه من الجواب، فلما تمادى الخبر أرسل في أمسه نجابة إلى البلاد الشامية يحرضهم على الاهتمام بالسفر في // نصف شعبان، فلم يكن إلاّ ليلة واحدة وقدم هذا الخبر على يد الساعي المذكور، فأخذ السلطان في تجهيز بعساكر، ثم بطل ذلك جميعه بعد أيام قلائل، وفتر عزمه عن إرسال تجريدة، وسكن عن ذلك كله.

وفيه وصل الطواشي سنقر الرومي الجمدار المتوجه قبل تاريخه من قبل السلطان إلى بلاد أبلستين لإحضار الخاتون بنت الأمير سليمان بن دلغادر نائب أبلستين ليتزوج السلطان بها .

وفيه لبس الأمير أسندمر الأرغون شاوي آستادار السلطان بدمشق خلعة السفر.

وفيه أعيد القاضي بدر الديل حسن بن الصواف إلى قضاء الحنفية بحماه على مال بذله في ذلك، لا أخلف الله عليه.

وفي يوم الجمعة ثامن عشرينه رسم بالإفراج عن السيد الشريف ابن المصبح غريم أبي الخير النحاس من حبس المقشرة وعن الشهود الذين شهدوا على أبي الخير أيضاً.

وفيه رسم بنفي أبي الخير النحاس إلى مدينة طرسوس محتفظاً به، ورسم أن يقيد ويجنزر من خانقاه سرياقوس، فمضى الأمير جانبك اليشبكي والي القاهرة إليه وأخرجه من بيت قاضي القضاة شرف الدين يحيى المناوي راكباً على فرس في الثلث الأول من ليلة السبت تاسع عشرينه، وذلك بعد أن حلف أبو الخير النحاس \_ المذكور \_ في أمسه يميناً مغلظاً بمجلس قاضي القضاة \_ المذكور \_ أنه لم يبق معه شيء من المال غير مبلغ يسير جداً برسم النفقة، وأنه صار فقيراً

مملقاً لا يملك ما قل ولا ما جل، فسبحان المطلع على السرائر.

ومضى هذا الشهر وقد عز وجود البغال، وأبيعت بأغلى الأثمان لكثرة طلابها من الفقهاء وغيرهم لما منعوهم من ركوب الخيل حسبها ذكرناه قبل تاريخه.

### شهر رجب

أوله الاثنين.

أهل هذا الشهر والناس في جهد عظيم من غلو الأسعار في سائر المأكولات لا سيما الغلال، فإن أثمانها زاد (ت) المثل أمثال لعدم وفاء النيل، فإن الموافق لأول هذا الشهر من شهور القبط ثامن عشر مسرى والبحر يومئذ في الذراع الخامس عشر مع أنه متصل الزيادة في كل يوم إلى يوم تاريخه، فأبيع القمح فيه بستمائة درهم الأردب إلى // ما دونها، والفول والشعير بأربعمائة [١٥٢] درهم الأردب إلى ما دونها، والخبن الأبيص باثني عضر درهما الرطل، والمقلى بأربعة عشر درهما الرطل وهو مع ذلك عزيز الوجود والشيرج بخمسة عشر درهما، وقس على هذا.

وهذا الغلاء له الآن نحو السنتين، والسعر تارة يزيد على هذا وتارة ينقص، فأعلى ما أبيع به القمح في هذه المدة تسعمائة درهم الأردب، وأرخص ما أبيع به أربعمائة درهم وخمسين درهما الأردب، وهو ما بين هذه الأسعار إلى يومنا هذا، فسبحان المتكفل بأرزاق العباد، وإلى الآن والناس تخشى عاقبة هذا النيل في السنة المذكورة.

وفي هذا اليوم استقر الشيخ أبو الفضل محمد المغربي المالكي في تدريس التفسير بالقبة المنصورية قلاوون بين القصرين عوضاً عن القاضي محيى الدين عبد القادر الطوخي الشافعي، ونزل أبو الفضل ـ هذا ـ إلى المنصورية ومعه قضاة القضاة وأعيان الفقهاء وغيرهم، وجلس للتدريس على عادة من تقدمه في ذلك.

وفيه سافر الأمير قاني باي الحسني المؤيدي المنعم عليه قبل تاريخه بأتابكية حماه حسبها ذكرناه في وقته .

وفي يوم الخميس رابعه برز الأمير سونجبغا اليونسي الناصري أحد أمراء عسرات وراس بوبة وأمير حاج الرجبية من القاهرة بمن معه من الحجاج وأناخ الريدانية خارج القاهرة، وسافر في هذا الركب الأمير جرباش المحمدي الناصري المعروف بكرد - أحد مقدمي الألوف بالديار المصرية - بعياله وزوجته خوند شقراء بنت السلطان الملك الناصر فرج، وسافر - أيضاً - الأمير تغري - مش الزردكاش أحد أمراء الطبلخانات، وعدة خلائق من الأعيان وغيرهم.

وفي يوم السبت لبس ابن العجيل شيخ المعرة خلعة باستقراره في مشيخة المعرة على عادته أولاً، وهذا بعد أن حبس بالبرج من قلعة الجبل نحواً من خمسة شهور.

وفيه حضر تغري بردي القلاوي كاشف البهنساوية بجماعة من مفسدي العرب فقوصصوا على فعلتهم .

وفي يوم الاثنين ثامنه سافر سونجبغا أمير الرجبية من الريدانية إلى بركة الحاج.

[١٥٣] وفيه سافر العلاء على // الزردكاش المعروف بالبندقداري إلى الأمير جهان شاه بن قرا يوسف متملك أذربيجان وغيرها على النجب.

وفي يوم الاثنين هذا \_ ويوافقه رابع عشرين مسرى \_ نودي على النيل بزيادة إصبع واحد(١) لتتمة أحد وعشرين إصبعاً من الذراع السادس عشر أعني أنه بقي للوفاء ثلاثة أصابع \_ فظن كل أحد بوفاء النيل من الغد، فأصبح في يوم الثلاثاء تاسعه \_ ويوافقه خامس عشرين مسرى \_ نقص البحر ثلاثة أصابع ، فصار النقص عن الوفاء ستة أصابع \_ فها شاء الله كان \_ فعظم قلق الناس لذلك، وارتفع سعر الغلال زيادة على ما كانت عليه من الغلو قبل تاريخه، ثم نقص \_ أيضاً \_ في يوم الأربعاء أصبعين(١)، فلها سمع السلطان ذلك أرسل إلى الخليفة المستكفي بالله أبي الربيع سليمان بمبلغ له جرم وأمره بأن

<sup>(</sup>١) في هامش «أ»: «صوابه أصبعين».

<sup>(</sup>٢) في هامش «أ»: (صوابه ثلاثة».

يتوجه إلى الآثار النبوية (١) يتصدق به هناك ويدعو الله بعود الزيادة على جاري العادة، ثم ندب السلطان الشيخ على العجمي محتسب القاهرة ليعمل بالآثار وفعل ما منطأ سماطاً هائلاً للفقراء وغيرهم، فتوجه الشيخ علي إلى الآثار وفعل ما أمره السلطان به، وصرف على ذلك جملة مستكثرة، ثم رسم في الغد وهو يوم الخميس حادي عشره، وسابع عشرين مسري للجمالي ناظر الخواص بعمل سماط في المقياس، وأن يحضره بنفسه ويحمل معه من أنواع الفواكه والحلوى شيئاً كثيراً، فتوجه الصاحب جمال الدين المذكور وفعل ما أمره به السلطان، وباشر ذلك بنفسه، وجمع القراء والفقراء وأهل الصلاح بالمقياس في الليلة المذكورة، وكثر الدعاء في هذا المكان المبارك والتضرع والابتهال إلى الله تعالى بزيادة النيل.

وكان النقص يومئذ عن الوفاء نحو عشرة أصابع، بل مما كان وصل إليه، فعلى هذا يكون النقص أكثر من عشرة أصابع.

وفي هذا اليوم توفي القاضي شرف الدين محمد ابن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن عبد المنعم البغدادي الحنبلي، وعظم مصابه على أبيه. انتهى.

قلت: وأصبح // يوم الجمعة ثاني عشره والقاضي ناظر الخاص [١٥٤] بالمقياس، وحضر الخليفة المستكفى بالله ـ أيضاً ـ وعدة خلائق، وصلى الجميع بجامع الروضة ـ بالقرب من المقياس ـ وقام الخليفة بعد صلاة الجمعة ودعا الله ـ سبحانه وتعالى ـ بسبب إجراء النيل، وأمن الناس على دعائه، وكانوا خلقاً. وكذا وقع في غالب جوامع القاهرة، وكثر الضجيج في هذا اليوم والبكاء والتضرع إلى الله ـ تعالى ـ فكان هذا اليوم من الأيام المهولة التي لم نعهد بمثلها في وباء ولا غيره، ومع هذا كله نقص البحر ـ أيضاً ـ زيادة على النقص الأول، فأيقن الناس بالهلاك، فسبحان المتصرف في ملكه كيف شاء.

واستمر البحر على هذه الحالة من عدم الزيادة، والناس بسببه في جهد وبلاء، من تكالب الناس على الخبز في الحوانيت والأفران، وعظم ازدحامهم على

<sup>(</sup>١) في ﴿ أَ »: ﴿ النبوي ».

هذا المعنى، وعمّ هذا البلاء جميع الخلائق إلى يوم الأحد رابع عشره ـ ويوافقه الثلاثون من مسرى أحد شهور القبط ـ أمر السلطان الشيخ على المحتسب بأن يطوف في شوارع القاهرة وبين يديه المدراء(۱) يعلمون الناس بأن في غد يكون الاستسقاء بظاهر القاهرة، وأشيع نزول السلطان الملك الظاهر جنمق للاستسقاء، وأصبح من الغد في يوم الاثنين خامس عشره ـ وهو أول يوم من أيام النسيم ـ خرج قاضي القضاة شرف الدين يجي المناوي الشافعي إلى الصحراء ماشياً بين الخلائق والعالم من الصوفية والفقهاء إلى أن وقف بين تربه الملك الظاهر برقوق وبين قبة النصر قريباً من الجبل، ونصب له هناك منبر، وحضر الخليفة وبقية القضاة، وصاروا في جمع موفور إلى الغاية من سائر الخلائق والسطوائف، وخرجت اليهود والنصارى بكتبهم، وصلى قامي والسطوائف، وخرجت اليهود والنصارى بكتبهم، وصلى قامي القضاة ـ المذكور ـ بجماعة من الناس، ودعا الله ـ سبحانه وتعالى ـ بإجراء النيل، وأمن الناس على دعائه، وعظم ضجيج الخلائق من البكاء والتضرع إلى الله ـ تعالى ـ وانتشرت الصحراء بالناس، ودام ذلك إلى آخر الساعة الثانية من يوم الاثنين ـ المذكور ـ ثم انصرفوا على ما هم عليه من الدعاء والابتهال إلى يوم الاثنين ـ المذكور ـ ثم انصرفوا على ما هم عليه من الدعاء والابتهال إلى

وفي هذا اليوم توفي العلامة شهاب الدين أحمد بن عربشاه الآتي ذكره ـ إن شاء الله تعالى ـ في آخر السنة.

وفي يوم الثلاثاء سادس عشره وصل السيفي سودون الأمير آخور المتوجه قبل تاريخه بتقليد الأمير سودون الأبو بكري المؤيدي بنيابة حماه.

وفيه ورد كتاب ناثب غزة الأمير خير بك النوروزي يتضمن أن أبا الخير النحاس مريض، وأنه يسأل أن يقيم بغزة إلى أن ينصل من مرضه ثم يسافر إلى طرسوس، فكتب إليه الجواب بتوجهه إلى طرسوس سرعة من غير أن يتعوق اليوم الواحد.

<sup>(</sup>١) المدراء : جمع مدير ، وهم أعوان في الليوان ، وعملهم أخذ القصص ونحوها وإدارتها على كاتب السر فمن دونه ، ليكتب كل منهم ما يلزمه من متعلقها .

راجع: القلقشندي. صبح الأعشى ج ١ ص ١٣٩.

وفي هذه الأيام استمر النيل متماسكاً عن الزيادة، والناس بسببه في أمر مريج، بل نقص فيها عدة أصابع، وعظم البلاء وعم جميع الخلائق، بحيث أنكُ لا ترى إلّا باك ومبتهل إلى الله ـ تعالى ـ رئيسها ووضيعها ـ وصارت الناس في هذه البلية بالسوية، وعدم الخبز من الدكاكين، وصار لا يؤخذ إلا من الأفران إلَّا بجهد(١) في الليل، ورسل المحتسب تحمى الأفران من النهب، وارتفع سعر القمح إلى سبعمائة درهم، وليته موجود، وإنما عز وجوده بالسواحل، وصار لا يتوصل أحد لشرائه إلا بجهد عمن له وجاهة وشوكة في الدولة، وأما الضعيف الفقير فصار لا يصل إلى شراء القمح البتة، وسببه أن المماليك السلطانية صاروا يأخذون الغلال من المراكب باليد، حتى إن منهم من كان لا يزن لها ثمناً، بل كان إذا استولى عليها أخذها بما فيها وتوجه إلى حال سبيله، فكف أصحاب الغلال عن البيع خوفاً من هؤلاء الظلمة، فعظم البلاء بهذه الواقعة أكثر وأكثر، حتى أرسل السلطان الأمير مرجان العادلي المحمودي نائب مقدم المماليك السلطانية إلى الآثار النبوية(١) وأخذ عنده عدة مراكب بسبب منع المماليك من ركوب المراكب والتقدم إلى ملاقاة الغلال في البحر فكفوا حينئذ قليلًا، ثم رسم السلطان لصهره ومملوكه الأمير أزبك من ططخ الساقي الظاهري وللأمير جانبك اليشبكي والي القاهرة بأنها يتوجهان إلى ساحل بولاق ويجلسان على باب شونة زين الدين الأستادار / ريشرعان في بيع ما فيها من [٥٠٦] الغلال بستمائة درهم الأردب ، وذلك برضى زين الدين الأستادار ، فإنه أحب ذلك خوفاً من أن ينهبها المماليك السلطانية ، فتوجها إلى ساحل بولاق وفعلا ما أمرهما به السلطان ، وداما على ذلك أياماً ، فنال بعض الناس من شراء ما يحتاج إليه من القمح ، وبعد عن آخرين .

ودام هذا الحال إلى يوم الخميس ثامن عشره، خرج الخليفة والقضاة الأربعة (٢) إلى الاستسقاء ثانية، وخرج معهم من الخلائق ما لا يحصى عددهم إلاّ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وصوابه: «وصار لا يؤخذ من الأفران إلاّ بجهد» .

<sup>(</sup>٢) في « أ»: « النبوي ».

<sup>(</sup>٣) في «أ»: «أربع».

الله ـ تعالى ـ وصلى قاضي القضاة شرف الدين يحيى المناوي صلاة الاستسقاء، وخطب خطبة طويلة بليغة جداً، وقد انتشرت البرية بالناس وعظم الضجيج والبكاء والتضرع إلى الله ـ تعالى ـ وكان خروج قاضي القضاة ـ المذكور ـ في هذا اليوم إلى الصحراء ماشياً ـ شاهدته بعيني (١) رأسي، وأما في يوم الاثنين لم أره ماشياً، وإنما قيل عنه ذلك، وقيل: إنه توجه راكباً ـ وطال وقوف الناس في هذا اليوم للدعاء بخلاف يوم الاثنين، إلى أن ورد عليهم منادي البحر ونادى بزيادة إصبع واحد من النقص، فسر الناس بذلك سروراً زائداً، وحصل لهم الجبر ولله الحمد والمنة.

ولقد شاهدت في هذه الأيام أعاجيب، منها أنني أدركت الوباء العظيم في سنة ثلاث وثلاثين، ثم في سنة إحدى وأربعين، ثم في سنة سبع، وثمان وأربعين، ثم في سنة ثلاث وخسين، وكان وباء سنة ثلاث وثلاثين مهولاً إلى الغاية، بحيث أنه مات فيه في اليوم الواجد من الخلائق نيف على عشرة آلاف نفر، ومع ذلك(٢) كنت أجد إذ ذاك بالمفترجات والشوارع جماعة من العامة يضحكون ويهزلون، ومنهم من كان يقع فيها قدر عليه، هذا مع عظم الوباء المفرط وسرعة الموت، إلا هذه الأيام، فها تجد من الناس إلا باكياً أو متضرعاً إلى الله ـ تعالى ـ أو مهموماً لكثرة عياله، أو تجد جماعة في بعض الأماكن فلا يكون كلامهم ـ غالباً ـ إلا في القمح والدقيق والخبز، فكان هذا دأب الناس في هذه الأيام.

وفي يوم الجمعة تاسع عشره خرج القوم ـ أيضاً ـ إلى الاستسقاء في المكان [١٥٧] ـ المذكور ـ وفعلوا كفعلتهم في أول يوم وفي الثاني / من التضرع والدعاء إلى الله ـ تعالى ـ وهذه المرة الثالثة، فإن الأولى كانت في يوم الاثنين، والثانية في يوم الخميس، والثالثة في هذا اليوم ـ أعني يوم الجمعة ـ ونودي فيه ـ أيضاً ـ بزيادة إصبع واحد من النقص ـ ولله الحمد.

<sup>(</sup>١) في د أي : « بعين ي .

<sup>(</sup>٢) في وأه: وذالك ع

والغريب أن الناس يتشاءمون على الملك بخطبتين في يوم واحد، فوقع ذلك في هذا اليوم من غير موجب لذلك، وكان يمكنهم تأخير الاستسقاء الثالث إلى غير يوم الجمعة، هذا وما فطن أحد لذلك إلا بعد وقوعه، وقد تذكرت أنا هذه الحكاية قبل وقوعها ولكنني سكت للتجربة، فلعمري هل العادة تجري أم هي خرق العادة؟ فكانت خرق العادة، وما حصل للسلطان إلا كل خير.

وفي يوم السبت عشرينه نقص البحر ثلاثة أصابع، فلله الأمر من قبل ومن بعد.

وفيه نودي بالقاهرة بالكف عن المعاصي وصيام يوم وفطر يوم، وبعرض المماليك السلطانية من الغد لينهاهم السلطان عن أخذ الغلال ويأمرهم بسكنى الطباق من قلعة الجبل، ففعل ذلك من الغد.

وفي يوم الأحد حادي عشرينه \_ ويوافقه ثاني نوروز القبط، وهو ثاني توت أحد شهور القبط \_ فيه كان انتهاء زيادة النيل في هذه السنة أولاً وآخراً خمسة أصابع من الذراع السادس عشر، وهذا شيء لم يعهد ولا سمعنا بمثله منذ سنين، فسبحانه يتصرف في ملكه كيف يشاء.

وفي يوم الاثنين نودي بزيادة أصبع واحد، فأنعم السلطان على منادي البحر ابن أبي الرداد عندما بشره بزيادة هذا الإصبع بمائة دينار، واستمرت الزيادة من يوم تاريخه في كل يوم على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

وفي يوم الخميس خامس عشرينه سافر محب الدين ابن الشحنة قاضي قضاة الحنفية بحلب وناظر جيشها بعدما أقام بالقاهرة شهوراً .

وفي يوم السبت سابع عشرينه \_ ويوافقه ثامن توت \_ فيه انتهت زيادة النيل إلى سبعة عشر إصبعاً من الذراع السادس عشر، وبقي للوفاء سبعة أصابع، فنقص من الغد في يوم الأحد ثامن عشرينه وتاسع توت إصبعاً واحداً // فعاد [١٥٨] اضطراب الناس على ما كان عليه أولاً.

وفي يوم الاثنين تاسع عشرينه عزل السلطان الطواشي عبد اللطيف

الفلاح شاد الحوش السلطاني بالطواشي جوهر اليشبكي المعروف بالتركماني بعد أن أمر السلطان الأمير فيروز النوروزي الزمام والخازندار بضرب عبد اللطيف المذكور مائتي عصاة على رجليه، ففعل فيروز ذلك، ورسم لعبد اللطيف المذكور أن يلزم داره.

وعبد اللطيف هذا كان أصله من الفلاحين ببعض قرى القاهرة، فلما كان صغيراً ببلده نزل يوماً إلى البحر للسباحة، أخذت الترسة (١) ذكره وخصيتيه، فأخرج وتداوى إلى أن عوفي، قدم به والده إلى الأمير خشقدم الظاهري الزمام \_ كان في الدولة الأشرفية برسباي \_ فأخذه خشقدم وضمه إلى الخدام إلى أن تحرقى وولى شاد الحوش السلطاني وصار من أمره ما حكينه، ولازال عبد اللطيف \_ المذكور \_ على حاله إلى أن توفي سنة ست وخمسين وثماناتة.

ومضى هذا الشهر وقد كثرت الأمراض الحارة بالقاهرة وفشت في الناس.

وفيه ركب أعيان الدولة من الفقهاء والكتبة على الخيول على عادتهم لاشتغال المماليك السلطانية عنهم بما هو أهم من ذلك من توقف البحر عن الزيادة وغلو الأسعار.

وفي هذا الشهر رسم السلطان لفارس التركماني بالتوجه إلى جزيرة قبرس من بلاد الفرنج ليشتري منها مغلًا ويعود به إلى القاهرة بعد أن دفع إليه مبلغاً من الذهب، وأحاله \_ أيضا \_ بما عند صاحب قبرس من دراهم الجزية.

وفي هذا الشهر توفي الأمير جانبك النوروزي على ما يأتي ذكره.

## شعبان

أوله الثلاثاء، الموافق لحادي عشر توت.

أهل هذا الشهر والناس في أمر مريج من كثرة الأمراض ، والمصيبة العظمى عدم وفاء النيل إلى هذا اليوم وغلو الأسعار في سائر المأكولات .

<sup>(</sup>١) هي « السلحفاة البحرية »

والأسعار فيه: القمح بألف درهم الأردب إلى ما دونها ، وهو مع ذلك عزيز الوجود جداً، والفول والشعير بستمائة درهم الأردب، وهما في قلة إلى الغاية، والدقيق العلامة بثلاثمائة درهم البطة، بل وأزيد. وعلى هذا السعر فقس كل شيء.

وفي هذه الأيام ورد الخبر بفرار الأمير تمراز من بكتمر المصارع المؤيدي / / شاد بندر جدة من جدة إلى جهة الهند .

وقصته أنه اشترى مركباً مروساً بألف دينار من شخص يسمى يوسف البرصاوي الرومي وأشحنه بالسلاح والرجال، وأخذ جميع ما تحصل للسلطان من بندر جدة وسافر بعدما أشحنه بالزاد والآلات أياماً، واستخدم عدة رماة، وأخذ ما تحصل للسلطان من البندر المذكور ـ وهو نيف على ثلاثين ألف دينار أو أقل من ذلك بيسير ـ وتوجه إلى حيث شاء، فلما بلغ السلطان هذا الخبر كان(١) عليه أدهى وأمر.

وفي يوم السبت خامسه قبض السلطان على علي بن إسكندر معلم المعمارية وأسلمه للأمير جانبك والي القاهرة ليستخرج منه سبعة آلاف دينار، ثم آل أمره على حمل أربعة آلاف دينار فحملها بعد بيع موجوده، ثم نفي إلى البلاد الشامية، واستقر من بعده يوسف شاه العلمى.

وفي يوم الاثنين سابعه، ويوافقه سابع عشر توت نودي على البحر بزيادة إصبع واحد لتتمة عشرين إصبعاً من الذراع السادس عشر، وقد بقي للوفاء أربعة أصابع، فأخذ من الغد في يوم الثلاثاء في النقص إلى يوم الخميس عاشره الموافق لعشرين توت، أجمع رأي السلطان مع أرباب الدولة على فتح خليج السد من غير تخليق المقياس وقد بقي على الوفاء ثمانية أصابع لتكملة ستة عشر ذراعاً، فنزل والي القاهرة ومعه بعض جماعة إلى سد الخليج وفتجه، ومشى الماء في احلجان شيئاً هيناً، وقد تزايد بكاء الناس وانتحابهم لما عاينوه من عدم جريان

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فكان».

الماء في مثل هذه الأيام، فكان هذا اليوم من الأيام المهولة التي لم يعهد بمثلها، وأخذ البحر من يوم تاريخه في النقص إلى أن نزل بالتدريج في أيام من بابة وقد شرق غالب البلاد بالوجه القبلي والبحري، وعمّ هذا البلاء جميع الناس.

وفي يوم الاثنين رابع عشره خلع السلطان على الأمير قاسم بن قرايلك بنيابة الرها وغيرها بديار بكر وأمده بالأموال والسلاح وغير ذلك، وندبه لقتال ابن أخيه جهان كير بن علي بك بن قرايلك بعد أن رسم له أن يقيم بالقاهرة أشهراً لعمل احتياجه.

وفي هذه الأيام ورد<sup>(۱)</sup> الخبر بأن مركب السلطان المشحونة بآلات عمارة الحرم المكي قد غرقت في البحر المالح بما فيها من الأخشاب والدقيق والغلال وغير ذلك من أزواد الحجاج الرجبية، وكان قد تقدمها مركب أخرى غرقت [١٦٠] قبل تاريخه // وذهب جميع ما في المركبين، وقيمة ما فيها من آلة العمارة ففط نحو خمسة (٢) عشرة ألف دينار، وأما ما كان فيها من غير الأخشاب وألة العمارة فشيء كبير.

وفي يوم الخميس رابع عشرينه لبس الأمير جانبك الظاهري [ خلعة ] شد بندر جدة على عادته عوضاً عن تمراز .

وفي يوم الأحد عشرينه توفي الأمير سودون السودوني.

وفي يوم الاثنين حادي عشرينه برز المرسوم الشريف بعزل القاضي برهان الدين إبراهيم السوبيني الشافعي عن قضاء دمشق، ورسم بحبسه بقلعة دمشق.

وسبب ذلك أن السلطان كان قبل تاريخه رسم بأن لا يحكم في أبي الفتح الطيبي إلا القاضي المالكي بدمشق، وسمع القاضي المالكي الدعوى عليه بمجلسه، وتوانى 'ماصبي المالكي في الحكم بما وجب عليه بمقتضى مذهبه، فبادر السوبيني هذا وحكم بحقن دم أبي الفتح الطيبي مع علمه بما رسم به

<sup>(</sup>١) في الأصل ١١٥٠ دت،

<sup>(</sup>٢) في ( أ ) : ( خمس ) .

السلطان من أن لا يحكم في أبي الفتح ـ المذكور ـ إلا المالكي، ومع علمه ـ أيضاً ـ بسبق الدعوى عنده، فبلغ السلطان ذلك، مع إنكار أهل دمشق عليه بسبب ذلك، وعقد بسبب ذلك عدة مجالس بالقاهرة.

وفي يوم الجمعة خامس عشرينه رسم بنفي الأمير طوخ من تمراز المعروف بيني بازق أحد مقدمي الألوف بالديار المصرية إلى القدس الشريف، ثم شفع فيه في ليلة الاثنين، فاستمر على عادته.

وفي يوم الاثنين ثامن عشرينه لبس القاضي أمين الدين عبد الرحمن بن الديري [ خلعة ] نظر الحرمين : القدس والخليل عليه السلام .

وفي يوم الثلاثاء تاسع عشرينه عقد مجلس بالحوش السلطان بحضرة السلطان بالقضاة الأربعة (٢) وأعيان الفقهاء بسبب السوبيني، وانفض المجلس من غير بتات، ثم عقد مجلس آخر في يوم الأربعاء في بيت القاضي كمال الدين البارزي كاتب السر الشريف فلم يظهر له \_ أيضاً \_ فائدة، وكثر الكلام فيه بين الفقهاء المالكية والشافعية، وانفصل المجلس من غير طائل.

#### شهر رمضان

أوله الخميس.

في يوم الأربعاء سابعه وصل الأمير تنبك من بردبك الظاهري حاجب الحجاب ـ كان ـ من ثغر دمياط بطلب من السلطان، وكان منفياً بطالاً بالثغر ـ المذكور ـ نفاه السلطان بسبب، عبد قاسم الكاشف المتقدم ذكره، وطلع إلى القلعة // وقبل الأرض بين يدي السلطان، ووعد بكل خير، ورسم له أن [١٦١] يمشي الخدمة على عادته أولاً، ولكنه لم ينعم عليه بإمرة ولا بإقطاع، وأصبح الأمير تنبك من الغد حضر الخدمة السلطانية وأجلس في منزلته أولاً مع مقدمي الألوف.

<sup>(</sup>۱) في دأ» : «الأربع».

وفيه لبس الصاحب أمين الدين ابن الهيصم خلعة بسبب ري البلاد الجيزية، وكونه فرق إطلاقات المماليك السلطانية على العادة في كل سنة، وكان هذا بخلاف القياس، فإن غالب ضواحي القاهرة شراقي (حتى خليج الزعفران والمطرية وبركة الحبش، وهذا شيء لم يسمع بمثله.

وفي يوم الاثنين ثاني عشره وصل إلى القاهرة العلاء على البندقداري الزردكاش من أزرنكان، وأخبر بأخذ أمراء جهان شاه بن قرا يوسف أزرنكان والقبص على صاحبها محمود بن قرايلك، وأشياء من هذا النوع.

وفيه رسم لنائب طرسوس بالقبض على أبي الخير النحاس وضربه على سائر جسده خمسمائة عصاة، وأخذ جميع ما معه من المماليك والجوار (ي)، وخرج المرسوم في اليوم المذكور على يد نجاب، وفعل ما أمر به السلطان.

وفي ينوم الجمعة سنادس عشره وينوافقه سنادس عشرين بنابه ولبس السلطان القماش الصوف الملوّن وألبس الأمراء مقدمي الألوف على العادة .

وفي يوم الاثنين سادس عشريه ورد الخبر من الشام بأن أبا الفتح الطيبي ضربت رقبته بسيف الشرع بحكم القاضي المالكي بدمشق في ليلة الأربعاء رابع عشر شهر رمضان \_ هذا \_ بعد أن ألغى حكم القاضي برهان الدين إبراهيم السوبيني الشافعي بعد عزله وقدومه إلى القاهرة.

وفيه ورد الخبر من نائب دوركي وغيره من نواب البلاد الشامية بأن جهان شاه بن قرا يوسف عزم على التوجه نحو البلاد الحلبية، فعظم ذلك على السلطان إلى الغاية، وتحرّك جهان شاه إلى نحو البلاد الحلبية، يكون ذلك في تبع جهان كير بن علي بن قرايلك، فرسم السلطان أن يكتب مرسوم شريف إلى الأمير سليمان بن ناصر الدين بك بن دلغادر صاحب أبلستين بمنع جهان كير من العبور إلى بلاده إذا فر أمام جهان شاه، وجهز له فرساً بسرج ذهب وكنبوش زركش.

[١٦٢] وفي هذه السنة بطلت مسايرة أمير // حاج المحمل، وهو أن أمراء الحج

كانوا يفعلون ذلك على القواعد السالفة، فيظهر بذلك التجمل الزائد والفرجة التامة، وتخرج الناس لرؤية ذلك ذهاباً وإياباً.

وسبب بطلان المسايرة أن الأمير تمربغا الظاهري الدوادار الثاني كان أمير حاج (١) المحمل في هذه السنة، فلم يركب للمسايرة واعتذر من قلة سفر المماليك إلى الحج في هذه السنة. فإن القاعدة كل من كان يحج من المماليك السلطانية والأعيان يركب في خدمة أمير حاج (٢) المحمل إذا ركب للمسايرة، وأيضاً لما بالناس من الغلاء المفرط والأنكاد المترادفة.

وقد مضى شهر رمضان هذا عن الناس بعدما قاسوا فيه شدائد من عظم الغلاء، وعمّت البلوى جميع الخلائق، وعز ونجود سائر المأكولات، فأبيع القمح فيه بألف ومائتي درهم الأردب إلى ما دونها وفوقها، والشعير بثماغائة درهم الأردب إلى ما دونها، والفول بسبعمائة درهم الأردب إلى ما دونها، والدقيق العلامة بأربعمائة درهم البطة، ولحم الضأن في عظمه بأحد عشر (٣) درهما الرطل، والشيرج باثنين وعشرين درهما الرطل، والجبن الأبيض بخمسة عشر درهما الرطل، والمقلي بثماني عشرة درهما الرطل، وأما الخضراوات فعزيزة الوجود جداً.

### شوال

أوله السبت.

فيه سافر خشكلدي الزيني الدوادار إلى البلاد الشامية على النجب لإخراج تركمان الطاعة نجدة لنواب البلاد الشامية المقيمين بالبلاد الحلبية.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أمير الحاج المحمل».

<sup>(</sup>٢) نفسه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بإحدى عشرة درهما».

وفي يوم الاثنين ثالثه أخلع السلطان على قاضي القضاة ولي الدين محمد السفطي بإعادته إلى مشيخة المدرسة الجمالية برحبة باب العيد بعد عزل القاضي ولي الدين الأسيوطي عنها.

وفي يوم الثلاثاء رابعه وقت أذان المغرب توفي الزيني عبد الباسط على ما يأتي ذكره في آخر السنة إن شاء الله.

وفي يوم السبت ثامنه ورد الخبر من ثغر الإسكندرية بأن الإفرنج أخذوا أربعة مراكب من مراكب المسلمين بعد أن وصل المسلمون إلى ثغر رشيد، فاستولت الفرنج على المراكب المذكورة بجميع ما فيها من الغلال والدقيق المجلوب من (البلاد) التركية وغيرها، فيكون قيمة ما أخذ فيها ـ تقريباً ـ تنيف على مائة ألف دينار على ما قاله غير واحد من التجار وغيرهم. وكان عدة المراكب الفرنج زيادة على خمسة عشر مركباً، ولهؤلاء // الفرنج حول ثغر الإسكندرية وغيرها من الثغور وسواحل المسلمين نحو عشرة أيام، فها شاء الله كان.

وقد حدث في هذا الشهر من الأنكاد والأخبار المهولة أشياء كثيرة، منها ورود هذا الخبر، ومنها - أيضاً - أنه وصل كتاب من صاحب سواكن يتضمن أن الحطى (۱) الكافر صاحب الحبشة شرع في عمل عدة مراكب برسم غزو المسلمين وأخذ سواحل البلاد الحجازية، وقد تكرر هذا الخبر في هذه السنة غير مرة، ومنها وصول جهان شاه بن قرا يوسف إلى أطراف البلاد الحلبية، هذا مع غلو الأسعار وعظم البلاء على الناس من القحط والجوع وعدم الرّيّ في الأعمال المصرية، وتشتت نواب البلاد الشامية من إقامتهم هذه المدة بالبلاد الحلبية، فنسأل الله حسن العاقبة.

وفي يوم الاثنين سابع عشره توفي الشيخ كمال الدين المجذوب. وفيه برز الأمير تمربغا الدوادار الثاني بالمحمل إلى بركة الحاج وصحبته أمير

<sup>(</sup>١) المقصود سلطان الحبشة.

الركب الأول الأمير خيربك المؤيدي أحد أمراء العشرات ورأس نوبة وهما في قلة من الحاج إلى الغاية، حتى إنني لم أر في هذه السنة من الحجاج إلا جماعة يسيرة جداً، وكيف لا والفول بأكثر من سبعمائة درهم الأردب.

وفي يوم الأحد ثالث عشرينه قدم الخبر من البلاد الحلبية على السلطان بعود جهان شاه بن قرا يوسف من أطراف ممالك السلطان إلى ديار بكر بن واثل من غير أن يحصل منه منذ(١) إقامته تشويش.

وفي يوم الجمعة ثامن عشرينه توفي الأمير أركماس الظاهري الدوادار الكبير ـ كان ـ رحمه الله .

وفي يوم السبت تاسع عشرينه توفي الأمير جانبك الجكمي بعد مرض طويل.

#### ذو القعدة

أوله الأحد.

في يوم الخميس خامسه برز الأمر الشريف باستقرار الأمير جانبك التاجي المؤيدي نائب بيروت في نيابة غزة عوضاً عن الأمير خيربك النوروزي، بحكم عزله وتوجهه إلى دمشق بطالاً.

وكتب ـ أيضاً ـ باستقرار جغنوس أحد أمراء دمشق في نيابة بيرو ت عوضاً عن جانبك ـ المذكور.

وولا يتهما على مال بذلاه للخزانة الشريفة.

وفي يوم السبت رابع عشره ورد الخبر من ثغر الإسكندرية // بموت [١٦٤] الشريف حسن تاجر السلطان بالثغر المذكور.

 جانبك الخاصكي الظاهري البواب بموت الأمير تغري برمش الزردكاش أحد أمراء الطبلخانات.

وفي يوم الخميس تاسع عشره أنعم السلطان على السيفي دقماق اليشبكي الخاصكي بإمرة عشرة من إقطاع الأمير تغري برمش الزردكاش، وأنعم بباقي إقطاع تغري برمش المذكور على الأمير قراجا الظاهري الخازندار زيادة على ما بيده لتكمل له إمرة طبلخاناه .

وفي يوم الجمعة عشرينه طلق السلطان خوند شاه زادة بنت ابن عثمان، ورسم لها أن تقضي العدة بدارها من الدور السلطانية ثم تنزل إلى بيتها بالقاهرة.

وفي يوم الاثنين ثالث عشرينه لبس الأمير دقماق اليشبكي ـ المقدم ذكره ـ زردكاشا عوضاً عن الأمير تغري برمش الزردكاش بحكم وفاته بمكة المشرفة.

وفي يوم السبت ثامن عشرينه عزل الأمير دقماق عن الزردكاشية واسترجع منه الإمرة المنعم بها عليه من إقطاع الأمير تغري برمش الزردكاش، وأعيد إليه إقطاعه القديم، ثم رد إليه ما كان حمله للخزانة الشريفة من الذهب بسبب الزردكاشية والإمرة، فإنه كان قد التزم بحمل أربعة آلاف دينار، فحمل منها بعضها.

وسبب عزله أغرب، وهو أنه لما ولي الزردكاشية أراد عرض الزردخاناه ليظهر بذلك نتيجة للسلطان، فعظم ذلك على ناظر الزردخاناه بدر الدين بن ظهير وغيره، ودخل بدر الدين إلى السلطان وأوغر خاطر السلطان على دقماق، فاستحال إلى كلامه وعزله، واسترجع منه الإمرة، ورده إلى الجندية، واستقر الأمر لاجين الظاهري عوضه زردكاشا.

وأعجب من هذا أن إقطاع دقماق القديم كان قد أنعم به السلطان على شخص يسمى جانبك الأشرفي الشهير بالظريف أحد الدوادارية الصغار، وأنعم بإقطاع جانبك ـ المذكور ـ على جانبك البواب القادم من مكة المشرفة، والمخبر

بموت الأمير تغري برمش الزردكاش، فلما رد السلطان إقطاع دقماق القديم إليه صار جانبك الدوادار بلا إقطاع، فإن إقطاعه خرج لجانبك البواب، فأعطاه السلطان الإمرة المنعم // بها على دقماق المذكور، ولم يكن جانبك - المذكور - [١٦٥] من الخاصكية المرشحين للإمرة.

وفي يوم الاثنين سلخه خلع على الأمير لاجين الظاهري أحد أمراء العشرات، ولالاة (١) المقام الفخري عثمان بالزردك اشية عوضاً عن دقماق اليشبكي، وأنعم على جانبك الأشرفي الدوادار بالإمرة المسترجع بها من دقماق، واستقر قايتباي الأشرفي ثم الظاهري دواداراً عوضاً عن جانبك الأشرفي المقدم ذكره.

## ذو الحجة

أوله الثلاثاء.

فيه توفي قاضي القضاة ولي الدين السفطي، ودفن من الغد في يوم الأربعاء ثانيه، وكان غير مشكور السيرة.

وفي يوم الخميس ثالثه استقر القاضي ولي الدين الأسيوطي في المشيخة (د) المدرسة الجمالية بعد موت السفطي، وكان قد وليها مرة أخرى بحكم عزل السفطى عنها.

وفي يوم الاثنين سابعه وصل إلى القاهرة النجاب المتوجه قبل تاريخه إلى طرسوس بضرب أبي الخير النحاس، وأخبر بأن نائب طرسوس لها وقف على المرسوم الشريف وعلم مضمونه أرسل أحضر أبا الخير المذكور وضربه ضرباً مبرحاً، ثم عصره فلم يجد معه شيئاً إلا مبلغاً يسيراً ليس هو الغرض، ووجد عنده مملوكاً وجارية وبعض قماش صوف، فكتب الجواب بذلك، ثم أعاده إلى الحبس.

<sup>(</sup>١) أي المربي له.

وفي هذا العيد رُئِيَ أعاجيب، منها عظم غيار الأضحية، حتى إنه لم ير فيها سمين إلّا نادراً جداً. ومنها أن رؤساء عصرنا هذا صاروا في هذا العيد على أقسام؛ فمنهم من فرق على خدمه وحواشيه فلوساً وغناً، ومنهم من فرق على البعض وقطع البعض من الأجانب، ومنهم من نزح عن دياره وتغرب عن أوطانه من القاهرة إلى بعض القرى ليفوز بنفسه من تفرقة الأضحية في مثل هذه السنة، وهو الأمير زين الدين يحيى الاستادار، وتبعه في ذلك الصاحب أمين الدين إبراهيم بن الهيصم.

وفي يوم الأحد ثالث عشره رسم السلطان بالإفراج عن الأمير يشبك من جانبك المؤيدي الصوفي المعزول عن نيابة طرابلس قبل تاريخه من سجنه بالإسكندرية، وتوجهه إلى ثغر دمياط بطالاً.

وفي يوم الاثنين رابع عشره وصل كتاب الناصري محمد بن مبارك نائب ألبيرة يتضمن بأن ورد عليه كتاب الأمير رستم مقدم عساكر جهان شاه بن قرا يوسف المقيم على أرغونية بديار بكر، أنه قبض على الأمير بيغوث المؤيدي الأعرج التبارب حماه \_ كان \_ // الخارج عن الطاعة \_ الآن \_ وأخذ جميع ما معه، وجعله في الترسيم، وأن رستم \_ المذكور \_ يريد أن يحج في هذا العام . فكتب جوابه بالشكر له على ما فعله، وطلب بيغوث منه، والإذن له في الحج .

وفي يوم الجمعة ثامن عشره وصل إلى القاهرة ساع من البلاد الحلبية وعلى يده مطالعات من النواب بالبلاد الشمالية، وأخبروا بأن أعوان جهان شاه أخذوا مدينة ماردين بالأمان ما عدا قلعتها، وأنهم ضايقوا جهان كير بن علي بك بن قرايلك صاحب آمد وحصروه بها، وأخبروا - أيضاً - أن والدة جهان كير كانت قد وصلت إلى حلب وقصدت القدوم إلى المواقف الشريفة لترضى الخواطر الشريفة عن ولدها جهان كير - المذكور - فمنعها النواب من ذلك وأعادوها إلى البيرة لتعود إلى حيث جاءت، أو حتى يأتيها إذن من السلطان، وأخبروا - أيضاً - أنهم كاتبوا الأمير رستم بذلك وأعلموه بما فعلوه مع والدة جهان كير، ثم قالوا في كتبهم: ونحن منتظرون ما يرد علينا من المراسيم الشريفة في ذلك.

فكتب الجواب لهم بالإنكار عليهم فيا فعلوه من رد والدة جهان كير إلى البيرة، وأيضاً مكاتبتهم إلى رستم بذلك، ورسم بعود والدة جهان كير إلى البلاد الحلبية ثم قدومها إلى القاهرة مكرمة مبجلة.

وفي يوم الثلاثاء ثاني عشرينه وصل مبشر الحاج، وأخبر بالأمن والسلامة ورخاء الأسعار، وأن الحمل الدقيق أبيع بمكة بخمسة عشر أشرفياً، وهذا بخلاف القياس، لغلو الأسعار بالديار المصرية، وأيضاً لما غرق في البحر المالح في هذه السنة من الغلال وأحمال الدقيق وغير ذلك \_حسبها ذكرناه في وقته \_ وأخبر \_ أيضاً \_ بموت قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء الحنفي قاضي مكة وعالمها في تاسع عشر ذي القعدة من السنة رحمه الله .

وفي يوم الاثنين ثامن عشرينه نودي بالقاهرة على الفلوس الجدد بأن يكون الرطل الواحد منها بستة وثلاثين درهماً بالوزن المصري.

وفي الثلاثاء تاسع عشرينه أمر السلطان بنفي الأمير الطواشي جوهر النوروزي مقدم المماليك السلطانية إلى القدس الشريف.

## أمر النيل في هذه السنة

كانت القاعدة \_ أعني الماء القديم \_ ستة أذرع وخمسة عشر إصبعاً / / ، مبلغ [١٦٧] الزيادة خمسة عشر ذراعاً وستة عشر إصبعاً ، وكان قبل ذلك وصل إلى عشرين إصبعاً من الذراع السّادس عشر ، وهي سنة الشراقي ، فلا قوة إلاَّ بالله .

\* \* \* \*

# ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان المقدم ذكرهم رحمهم الله ـ تعالى ـ وعفا عنهم

(۱) توفي الأمير زين الدين قاسم (۱) كاشف الوجه القبلي ، وغريم السفطي (۲) ، المعروف بالمؤذي ، في أول المحرم ، وحمل إلى القاهرة ميتاً (۳) فدفن بها .

(٢) وتوفي الطواشي كافور الهندي (٤) رأس نوبة الجمدارية ـ كان ساقياً ـ في يوم السبت تاسع عشرين المحرم ، ودفن من الغد في تربة معتقته خوند هاجر (٥) بنت الأتابك منكلي بغا الشمسي ، وزوجة الملك الظاهر برقوق ، المتوفية في طاعون سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة ، المعروفة بخوند الكعكيين ، وحمه الله تعالى .

(٣) وتوفي الطواشي عبد اللطيف (٢) الرومي الإينالي في يوم الثلاثاء ثالث عشر صفر عن نحو المائة سنة ، وورثه أحفاد معتقه ، وهما الشهابي أحمد ومحمد ولدا أمير على بن إينال ، رحمه الله تعالى .

(٤) وتوفي المسند المعمر الخطيب شمس الدين محمد ابن الخطيب

<sup>(</sup>١) له ترجمة في : السخاوي . التبر المسبوك ص ٣٣٣ ، المديل التام ق ٩٣ ب ـ ٩٤ أ ، الضوء اللامع ج ٦ ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٢) راجع تر ٢٠ من هذه الحولية .

<sup>(</sup>٣) ذكر « السخاوي » أنه « تمرض يوماً واحداً » .

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في : السخاوي . التبر المسبوك ص ٣٣٣ ، الضوء اللامع ج ٦ ص ٢٢٦ تر ٧٦٦ .

<sup>(</sup>٥) لها ترجمة في : المقريزي . السلوك ج ٤ ص ٨٤٧ ، ابن حجر . إنباء الغمر ج ٣ ص ٤٥٢ تر ٩٤٨ . تر ٤٩ ، السخاوي . الضوء اللامع ج ١ م ١٣٢ تر ٨٠٨ .

<sup>(</sup>٦) له ترجمة في: السخاوي . التبر المسبوك ص ٣٣٢ ، الضوء اللامع ، ج ٥ ص ٣٤١ تر ٩٥٢ .

عبد الله الرشيدي الشافعي(١)

ومولده ليلة رابع عشر شهر رجب سنة تسع وستين وسبعمائة ، ولنا منه إجازة بجميع مروياته ، وسماع .

وكانت وفاته يوم الجمعة حادي عشر شهر ربيع الأول ، رحمه الله تعالى . (٥) وتوفي الأمير شادبك الجكمي (٢) مقدم الألوف بالديار المصرية ، ثم نائب حماه بطالاً بالقدس بعد مرض طويل في يوم الأربعاء ثاني عشر ربيع الأول .

كان أصله من مماليك الأمير جكم من عوض نائب حلب، وتنقل في الحدم من بعده حتى اتصل بخدمة الملك الظاهر ططر لما كان أميراً، فلما تسلطن ططر قربه وأدناه، وتأمر في أوائل الدولة الأشرفية برسباي، وصار من جملة رءوس النوب سنين، ثم صار أمير طبلخاناه ورأس نوبة ثانياً، إلى أن ولي نيابة الرها عوضاً عن الأمير إينال العلائي، فاستمر بالرها مدة وعزل، وقدم إلى القاهرة، ودام بها إلى أن أنعم عليه الملك الظاهر جقمق // بإمرة مائة وتقدمة ألف في [١٦٨] أوائل دولته في سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة، فاستمر على ذلك سنين إلى أن ولي نيابة حماه في حدود الخمسين وثمانمائة، فلم تطل مدته بحماه وعزل وقدم القدس بطالاً، فدام به مدة، وأشيع عنه وعن الأمير إينال الأبو بكري الأشرفي كلام، فقبض عليها وحبسا ببعض القلاع الشامية في سنة اثنتين وخمسين مدة، ثم أطلقا، وتوجه شادبك ـ هذا ـ إلى القدس بطالاً فدام به إلى أن توفي رحمه الله.

وكان قصيراً جداً، وعنده سرعة حركة مع إقدام، وكان الملك الظاهر جقمق يكرمه أولاً لما كان الأتابك يشبك السودوني في قيد الحياة، لأنها كانا في

<sup>(</sup>۱) هو «محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن لاجين الرشيدي ، القاهري ، الشافعي » . له ترجمة في : ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة ج ۱۰ ص 820 ، السخاوي . التبر المسبوك ص 870 ، اللايل التام ق 90 ، الضوء اللامع ج ۸ ص 90 ، الذيل التام ق 90 ، الضوء اللامع ج ۸ ص 90 ، ابن المرابع الزهور ج ۲ ص 90 ، المنابع الزهور ج ۲ ص 90 ،

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في : ابن تغري بردي . الدليل الشافي ج ١ ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ، تر ١١٦٨ ، المنهل الصافي مج ٢ ق ٢١٧ أ ـ ٢١٨ ب، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٧٤٠ ـ ٥٨٠ ، السخاوي . التبر المسبوك ص ٣٢٩ ، الذيل التام ق ٩٣ ب ، الضوء اللامع ج ٣ ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠ تر ١١٥٠ ، ابن إياس . بدائم الزهور ج ٢ ص ٢٧٨ .

خدمة ططر معاً، فلما توفي يشبك انحط قدر المذكور، رحمه الله تعالى.

(٦) وتوفي الأمير على باي (١) من دولات باي العلائي الأشرفي الساقي ، أحد أمراء العشرات .

كان خصيصاً عند أستاذه الملك الأشرف برسباي، رقاه إلى أن جعله خازنداراً، وأنعم عليه بإمرة عشرة، وعظم في دولته، ثم صار بعد موته من جملة أمراء الطبلخانات، وشاد الشراب خاناه إلى أن قبض عليه الملك الظاهر جقمت وحبسه سنين، ثم أطلقه وأنعم عليه بإمرة هينة بالبلاد الشامية، فدام على ذلك مدة يسيرة، وأنعم عليه بإمرة عشرة بالقاهرة، فاستمر على ذلك إلى أن توفي يوم الثلاثاء تاسع عشرين شهر ربيع الأول، وحضر الملك الظاهر جقمق الصلاة عليه بمصلى المؤمني.

وكان شاباً طوالاً، حسن الشكل، شجاعاً، مقداماً، كثير الوقار والسكون، محبباً للناس.

وتوفي ـ رحمه الله ـ في شبيبته، عفا الله عنه.

(٧) وتوفي سيدي محمد ابن الملك الظاهر جقمق (٢) في يوم الاثنين ثالث عشر شهر ربيع الآخر وسنه دون عشرة أشهر ، ودفن بمدرسة الملك الظاهر برقوق بين القصرين .

وسبب دفنه بمدرسة الظاهر كون أمه خوند بنت الأمير جرباش الكريمي (٣)

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في: ابن تغري بردي . الدليل الشافي ج ۱ ص ٤٩١ تر ١٧٠٤ ، المنهل الصافي مج ٢ ق ٣١٣ ب ـ ٣١٤ أ، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٤٨ ـ ٥٤٩ ، السخاوي . التبر المسبوك ص ٣٣٢ ، الذيل التام ق ٩٣ ب ، الضوء اللامع ج ٥ ص ١٥١ تر ٥٢٩ ، ابن إياس . بدائع الزهور ج ٢ ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>۲) له ترجمة في : السخاوي. التبر المسبوك ص 777 ، الضوء اللامع 770 ص 717 تر 770 . واللإفت للانتباه أن 770 الظاهر جقمق 770 كان له من المحمدين أربع غير هنذا ، مات أولهم سنة 770 هـ ، بينما مات الثلاثة الباقين سنة 770 هـ . عن أربع ، وخمس ، وست سنين . راجع : السخاوي . الضوء اللامع 770 ص 710 - 710 تر 710 : 710 .

<sup>(</sup>٣) همو « جرباش بن عبد الله الكريمي ، المعروف بقاشق ، أمير سلاح الظاهر جقمق » ، ت ١٨٦١ هـ . / ١٤٥٦ م .

له ترجمة في : ابن تغري بردي. الدليل الشافي ج ١ ص ٢٤٣ تر ٨٣٦ ، المنهل الصافي ج ٤ ص ٢٥٦ - ٢٦٠ تر ٨٣٨ ، النجوم الزاهرة ج ١٦ ص ١٨٣ ـ ١٨٤ ، السخاوي . الضوء اللامع =

أمير سلاح والدتها زوجة الأمير جرباش بنت قاني بايا<sup>(١)</sup> قريب الملك الظاهـر برقوق .

ودخل نعشه // من باب زويلة، وهذا بخلاف قاعدة المصريين، فإنهم [١٦٩] يتشاءمون بدخول النعش من باب زويلة ـ انتهى.

(٨) وتوفي العلاء علي (٢) ابن الخواجا عبد الله الدمشقي الأصل الزردكاش ، أحد من رقاه الملك الظاهر جقمق حتى جعله خاصكياً ، ثم من جملة الزردكاشية إلى أن توفي بعد أن عظنم وأثرى وضخم في الدولة ، في يوم الخميس سادس عشر شهر ربيع الآخر ، وحضر السلطان الصلاة عليه بمصلاة باب الوزير .

وكان شاباً حسناً كريماً ، رحمه الله ـ تعالى ـ وعفا عنا وعنه .

(٩) وتوفيت زوجة (٣) الأمير قاني باي الجاركسي (٤) ، الأمير آخور الكبير ، في يوم الجمعة رابع عشرين شهر ربيع الآخر ، ودفنت بتربة زوجها التي جددها عند دار الضيافة بالقرب من قلعة الجبل .

وهي أم ولد لأستاذ زوجها الأمير جاركس القاسمي المصارع (<sup>6)</sup> ، عفا الله عنها .

<sup>=</sup> ج ٣ صُ ٦٦ - ٦٧ تر ٢٧٢ ، ابن إياس. بدائع الزهور ج ٢ ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>١) له ترجمة في: ابن تغري بردي . الدليل الشافي ج ٢ ص ٥٣١ تر ١٨٢١ ، السخاوي . الضوء اللامع ج ٦ ص ١٩٦١ ، السخاوي .

ويشير السخاوي ( الضوء اللامع ج ١٢ ص ١١٦ تر ٧٠٣) إلى أنـه الابن البكر لقـانقز ـ أخت الظاهر برقوق .

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في : السخاوي . التبر المسبوك ص ٣٣٣ ، الضوء اللامع ج ٥ ص ٢٥٤ تر ٨٥٢ .

<sup>(</sup>٣) لم يصرح السخاوي ( التبر المسبوك ص ٣٤٣ ) ـ كذلك ـ باسمها .

<sup>(</sup>٤) ت ٢٦٨ هـ. / ٢٢٤١م.

له ترجمة في : ابن تغري بردي . الدليل الشافي ج ٢ ص ٥٢٩ ـ ٥٣٠ تـر ١٨١٨، المنهل الصافي مج ٣ ق ٥ ب ـ ٦ أ ، النجوم الزاهرة ج ١٦ ص ٣١٥ ، السخاوي . الضوء اللامع ج ٦ ص ١٩٤ تر ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٥) هو « جاركس بن عبد الله القاسمي ، الظاهري برقوق ـ المصارع » ، ت ١٨٠٠ هـ . / ١٤٠٧ م . له ترجمة في : ابن حجر. إنباء الغمر ج ٢ ص ٣٩٠ تر ٢ ، ابن تغري بردي . الدليل الشافي ج ١ ص ٢٣٠ تر ٢١٨ ، السخاوي . الضوء اللامع ج ٣ ص ٢٧ تر ٢٧٧ .

(١٠) وتوفي القاضي شرف الدين محمد ابن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن عبد المنعم (١) البغدادي الأصل الحنبلي ، في يوم الخميس حادي عشر شهر رجب ، وعظم مصابه على والده قاضي القضاة بدر الدين ـ المذكور ـ بل وعلى كل أحد ؛ فإنه مات في عنفوان شبيبته مع ما كان احتوى عليه من المحاسن والعقل والسؤدد .

وكان مولده في حدود سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة، رحمه الله ـ تعالى ـ وعفا عنه.

(١١) وتوفي العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم الدمشقي الحنفي ، المعروف بابن عربشاه (٢) ، في يوم الاثنين خامس عشر شهر رجب بالقاهرة غريباً عن أهله ووطنه .

ومولده في ليلة الجمعة ـ داخل دمشق ـ في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وسبعمائة، هكذا أملى على من لفظه وكتب لي بخطه.

وكان إماماً بارعاً في عدة علوم، عارفاً بفنون كثيرة، مفنناً، (و) كان يحسن نظم القريض جيداً باللغات الثلاث (٣): العربية والعجمية والتركية، وكان له مصنفات مفيدة حسنة ، رحمه الله .

(١٢) وتوفي الأمير جانبك النوروزي (٤) في شهر رجب بمنزلة العريش بطريق دمشق قاصداً إلى الديار المصرية بعد عزله عن نيابة صهيون .

[۱۷۰] وكان فيه شجاعة وإقدام، وكان أصله من مماليك// الأمير نوروز. الحافظي، وتأمر عشرة في أوائل الدولة الظاهرية جقمق، ثم ولي نيابة صهيون، رحمه الله.

(١) له ترجمة في : السخاوي . التبر المسبوك ص ٣٤١ ـ ٣٤٢ ، الـذيل التـام ق ٩٣ ب ، الضوء اللامع ج ٩ ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦ تر ٥٨١ .

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في : ابن تغري بردي . الدليل الشافي ج ١ ص ٨٠ ـ ٨١ تر ٢٨٢ ، المنهل الصافي ج ٢ ص ١٣١ ـ ١٤٥ تر ١٨٢ ، النجوم النزاهرة ج ١٥ ص ١٥٩ ـ ٥٥١ ، السخاوي . التبر المسبوك ص ٣٢٥ ـ ٣٢١ ، الذيل التام ق ٩٣ ، المضوء اللامع ج ٢ ص ١٢٦ ـ ١٣١ تر ٣٧٩ ، السيوطي . نظم العقيان ص ٣٣ تر ٤٠ ، ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب ج ٧ ص ٢٨٠ ـ ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) في «أ»: «الثلاثة».

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في : ابن تغري بردي. المنهل الصافي ج ٤ ص ٢٤٨ \_ ٢٤٩ تر ٨٣٠ ، النجوم الزاهرة =

(١٣) وتوفي الأمير سودون السودوني الظاهري(١) ببرقوق أحمد أمراء العشرات والحجاب في يوم الأحمد العشرين من شعبان ، وهو في عشر التسعين .

وكان مهملًا ، مسرفاً على نفسه ، غفا الله عنه .

(١٤) وتوفي أبو الفتح محمد الطيبي (٢) مضروب الرقبة في دمشق بحكم قاضي القضاة المالكي بها ، في ليلة الأربعاء رابع عشر شهر رمضان .

كان أبو الفتح هذا في ابتداء أمره يتكسب بتحمل الشهادة بحوانيت الشهود، وكان يصحب النحاس في أيام خوله، فلما عظم أبو الخير النحاس ونالته السعادة قرب أبا الفتح هذا وجعله أحد خواصه وخدمه، فأثرى أبو الفتح وضخم، وركب الخيول، وصار له خدم وحشم، فلم يرض بذلك ورام الدرجة العليا، وتولى وكالة بيت مال دمشق ونظر جواليها بسفارة أبي الخير النحاس، وتوجه إلى دمشق وظلم وعسف، فلم تحمد سيرته، وقدم البلاطنسي إلى القاهرة وشكا عليه إلى السلطان، ورماه بعظائم. وصادف ذلك انحطاط أمر النحاس، فنال منه أهل دمشق ما راموه، وأثبتوا عليه محاضر بالكفر، ووقع بسبب ذلك أمور تقدمت في الحوادث، وآل أمره إلى أن ضربت رقبته بسيف الشرع.

والعجب أن أهل دمشق كانوا هم القائمين (٣) عليه حتى قتل ، فلما قتل بكوا عليه وشهدوا جنازته . وصاروا يقولون : هذا الشهيد ، هذا المظلوم ، هذا المقهور . انتهى .

<sup>=</sup> ج ١٥ ص ٥٥١ ، السخاوي . التبر المسبوك ص ٣٢٨ ، الضوء اللامع ج ٣ ص ٦١ تر ٢٤٨ .

<sup>(</sup>١) له ترجمة في : ابن تغري بردي . الدليـ الشافي ج ١ ص ٣٣٧ تـ ١١٥٨، المنهل الصافي مج ٢ ق ١١٥٨ بـ ١١٥٠ أ، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٥١ ـ ٥٥١ ، السخاوي . التبر المسبوك ص ٣٣٩ ، الضوء اللامع ج ٣ ص ٢٧٩ تر ١٠٦٢ .

<sup>(</sup>٢) هـ و « أبو الفتح ، محمد بن محمد بن علي بن إبراهيم ، الطيبي ، القاهري ، القادري ، الشافعي » .

له ترجمة في: السخاوي. التبر المسبوك ص ٣٤١، الضوء اللامع ج ٩ ص ١٤١ - ٢٤١ تر ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) في « أ » : « القائمون » .

(١٥) وتوفي القاضي زين الدين عبد الباسط (١٥) بن خليل بن إبراهيم الدمشقي الأصل والمولد والمنشأ ، المصري الدار والوفاة ، ناظر الجيوش المنصورة بالديار المصرية في يوم الثلاثاء رابع شوال وقت أذان المغرب ، ودفن بتربته التي أنشأها بالصحراء ظاهر باب النصر .

ومولده بعد التسعين وسبعمائة بدمشق، وبها نشأ، وخدم القاضي بدر الدين ابن الشهاب محمود، ثم اتصل من بعده بخدمة الأمير شيخ المحمودي نائب دمشق، وقدم معه إلى القاهرة بعد قتل الملك الناصر فرج في سنة خمس اثب عشر وثماغاثة، فلما تسلطن الأمير شيخ قربه وأدناه وولاه نظر // الخزانة الشريفة، وصار من عظاء الدولة في أيامه، وأثرى وعمر الأملاك الكثيرة، وأنشأ مدرسة بخط الكافوري تجاه داره، كل ذلك في الدولة المؤيدية شيخ، ثم ولى نظر الجيوش المنصورة بعد عزل القاضي كمال الدين ابن البارزي في يوم الاثنين سابع ذي القعدة سنة أربع وعشرين وثماغائة في الدولة الظاهرية ططر، ثم صار عظيم الدولة الأشرفية برسباي وصاحب حلها وعقدها، وطالت أيامه إلى أن قبض عليه الملك الظاهر جقمق بعد أن باشر في أيامه أشهراً وصادره، وأخذ منه ما ينيف على مائتي الف دينار وخمسين الف دينار ذهباً ،ثم أطلقه فتوجه إلى الحج، ثم عاد إلى دمشق، ثم قدم إلى القاهرة أولى وثانية، وفي الثالثة استوطنها إلى أن حج في سنة ثلاث وخمسين في الرجبية، وعاد إلى القاهرة وأقام بها حتى توفي بها بطالاً بعد مرض طويل.

وكان له محاسن ومساوىء، والثاني أكثر (٢)، وقد استوعبنا حاله في ترجمته في تاريخنا المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي فلينظر هناك في باب العين والباء ، لأننا ذكرنا مآثره وما أنشأه بالحرمين والقدس والديار المصرية وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) له ترجمة في : ابن تغري بردي . الدليل الشافي ج ١ ص ٣٩٣ ـ ٣٩ تـر ١٣٥٥ ، المنهل الصافي مج ٢ ق ١٩٥١ ب ١٩٩٠ ، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٥١ ـ ٥٥٤ ، السخاوي . التبر المسبوك ص ٣٢٩ ـ ٣٢٩ ، الضوء اللامع ج ٤ ص ٢٤ ـ ٢٧ تر ٨١ .

<sup>(</sup>٢) أشار ابن تغري بردي إلى ذلك في المنهل الصافي (مج ٢ ق ١٩٣ ب) بقوله :

١. . . وكان صاحب معروف وصدقات وكرم وإنعام على حواشيه ومن يلوذ به ، على أن سيشاته=

وما كان يسمى بالباسطية فهو من إنشائه، فإننا لا نعلم أحداً في الدول سمى بهذا الإسم وعرف (به بين) الناس<sup>(۱)</sup> غيره، وفي هذا القدر كفاية .

(١٦) وتوفي الشيخ كمال الدين المجذوب (٢) في يوم الاثنين سادس عشر شوال ودفن بالقرافة ، وكانت جنازته مشهودة ، وكان لبعض الناس فيه اعتقاد حسن . ومات وهو في عشر السبعين ـ تقريباً ـ رحمه الله تعالى .

(١٧) وتوفي الأمير سيف الدين أركماس (٣) الظاهري الدوادار الكبير في يوم الجمعة ثامن عشرين شوال بطالًا بالقاهرة .

أصله من مماليك الملك الظاهر برقوق، وطال عمره في الجندية إلى أن أنعم عليه الملك الظاهر ططر بإمرة طبلخاناه وجعله نائب قلعة دمشق، فدام بها إلى أن نقله منها الملك الأشرف برسباي إلى تقدمة ألف بالديار المصرية، وتولى نيابة قلعة دمشق عوضه الأمير صرغتمش مملوك والدي، ثم جعله الأشرف رأس نوبة النوب بعد القبض على تغري بردي المحمودي، ثم جعله دواداراً كبيراً بعد إخراج الأمير أزبك إلى القدس، فدام في الدوادارية // حتى عزله الملك [۱۷۷] الظاهر جقمق ونفاه إلى دمياط، فدام بالثغر سنين، ثم طلب إلى القاهرة ودام بها بطالاً إلى أن توفي.

لهم كانت أضعاف حسناته ، لشراسة خلقه ، وبذاءة لسانه ، وسوء بادرته ، وحدة مزاجه ، مع ظلم وعسف وسطوة وجبروت ، وخفة وطيش ، بحيث إنه كان إذا تغير على أحد لا يقنعه منه إلا ذهاب روحه ، وكان يعاقب على الذنب الخفيف الألف عصاة فما دونها ، وقتل من خدمه جماعة تحت العقوبة ، يعرف ذلك من له إلمام وصحبة . . . إذا حنق يتساوى عنده الكبير والصغير ، غير أنه كان إذا راق مزاجه يتدارك أمره مع الكبير ويبذل له ما قلَّ وما دلَّ ، ولا زال به حتى يسترضيه ، وأما الصغير فحاله موقوف معه إلى يوم القيامة » .

<sup>(</sup>١) في « أ » : وعرف بالناس . . .

 <sup>(</sup>۲) هو « محمد بن صدقة بن عمر ، الدمياطي ، الشافعي ».
 له ترجمة في : السخاوي . التبر المسبوك ص ٧٣٧ ـ ٣٣٨ ، الضوء اللامع ج ٧ ص ٢٧٠ ـ ٢٧١ تر ١٩٠٠ ، ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب ج ٧ ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في : ابن تغري بردي . الدليل الشافي ج ١ ص ١٠٩ تر ٣٣٧ ، المنهل الصافي ج ٢ ص ٣٢٩ ـ ٣٣٧ تر ٣٧٩ ، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٥٤ ـ ٥٥٥ ، السخاوي . الضوء اللامع ج ٢ ص ٣٦٩ تر ٢٦٩ .

وكان ديناً إلّا أنه كان مهملًا قليل الشر والخير، رحمه الله تعالى.

(١٨) وتوفي جانبك بن عبد الله الجكمي (١١) ، الأمير سيف الدين ، أحد أمراء العشرات ورأس نوبة في يوم السبت تاسع عشرين شوال .

وكان متوسط السيرة مهملاً، وأصله من مماليك الأمير جكم من عوض المتغلب على حلب، وهو \_ أيضاً \_ ممن تأمر في الدولة الظاهرية جقمق، ولم يكن جانبك هذا ممن له ذكر في الدولة حتى تشكر أفعاله أو تذم، عفا الله عنه.

(١٩) وتوفي الشريف حسن (٢) ، أحد التجار بثغر الإسكندرية في ذي القعدة (٣) وخلف مالًا كثيراً . وكان غير مشكور السيرة في دينه ، عفا الله عنه .

(٢٠) وتوفي قاضي القضاة ولي الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف السفطي (٤٠) الشافعي في يوم الثلاثاء مستهل ذي الحجة ، ودفن من الغد بعد مرض يوم واحد .

وهو صاحب العظمة بأوله والأهوال بآخره، ذكرنا نبذاً من حاله في عدة أماكن من مصنفاتنا.

كان أصله من سفط الحناء بالوجه البحري، ونشأ بالقاهرة، واشتغل في مبدأ أمره، وناب في الحكم سنين، ثم حبب له طلب الدنيا فشمر لذلك ساعد الاجتهاد حتى أهلك الناس وأباد، وصحب الأكابر وصار يأخذ منهم حتى

<sup>(</sup>١) له ترجمة في : ابن تغري بردي . الدليل الشافي ج ١ ص ٢٣٩ تر ٨٢٥ ، المنهل الصافي ج ٤ ص ٢٤٦ تر ٨٢٧ ، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٥١ ، السخاوي . التبر المسبوك ص ٣٢٨ ، الذيل التام ق ٩١ ب، الضوء اللامع ج ٣ ص ٥٦ تر ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) ترجمه السخاوي ( التبر المسبوك ص ٣٢٨ ، الضوء اللامع ج ٣ ص ١٣٣ ) باسم « حسن بن بدر الدين ـ الشريف »، غير مزيد على ذلك في اسمه .

<sup>(</sup>٣) في ( أ »: (في ذي ذي القعدة» مكرر.

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في : ابن تغري بردي . الدليل الشافي ج ٢ ص ٥٩٩ تر ٢٠٥٦ ، المنهل الصافي مج ٣ ق ٧٩ أ - ٨١ أ، النجوم الـزاهـرة ج ١٥ ص ٥٥٥ - ٥٥٨ ، السخاوي . التبر المسبوك ص ٣٣٤ ـ ٣٣٧ ، الله التام ق ٩١ أ ، الله على رفع الإصر ص ٢٤٥ ـ ٢٥٥ ، الضوء اللامع ج ٧ ص ١١٨ - ٢٢١ تر ٢٥٦ ، السيوطي . نظم العقيان ص ١٣٩ تر ١٣٤ .

الصحن الطعام، فكثر لذلك ماله، وصحب من جملة الناس السلطان الملك الظاهر جقمق لما كان أميراً، فلما تسلطن قربه وأدناه حتى صار هو صاحب الحل والعقد في المملكة، وترددت الناس إلى بابه لقضاء حوائجهم، فما عف ولا كف عن أخذ مال ولا سباب عرض حتى جمع من المال ما لا يحصر كثرة، ولا زال أمره ينمو وحرمته تزداد حتى ولي عدة وظائف (١)، ثم ولي قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية (٢)، فعندما تم أمره ولت عنه الدنيا، وأخذ أمره في انحطاط، ولله در القائل:

إذا تم أمر بدا نقصه توق (٣) زوالاً إذا قيل تم المتقارب]

ولما ولي القضاء ساءت سيرته فوجد بذلك عدوه أبو الخير النحاس سبيلاً // للتكلم فيه عند السلطان، فتكلم وأمعن، ولازال به حتى أخرج عنه [١٧٣] جميع وظائفه شيئاً بعد شيء حسبها تقدم في وقته مياومة، إلى أن عزله عن القضاء في سنة اثنتين وخمسين، فعند ذلك انحط قدره إلى البهموت (٤) ونال منه أعداؤه ما أملوه، ثم التفت السلطان إلى أخذ ماله، ومال عليه، حتى حبسه بحبس المقشرة مع أرباب الجرائم، ورسم بتوجهه إلى بيت قاضي القضاة ماشياً غير مرة \_ كها ذكرنا في أصل هذا الكتاب في محله أيضاً \_ وقاسى أهوالاً وشدائد وذلاً وبهدلة إلى أن اختفى نحو ثمانية أشهر، ولم يظهر حتى نكب أبو الخير النحاس، وبهدلة إلى أن اختفى نحو ثمانية أشهر، ولم يظهر حتى نكب أبو الخير النحاس،

<sup>(</sup>١) عد منها السخاوي (راجع مصادر ترجمته): تدريس التفسير في الحمالية « سنة ٨٢٧ هـ »، ومشيخة الصوفية بها « سنة ٨٢٧ هـ »، ووكالة بيت المال « سنة ٨٤٢ هـ . » ونظر الكسوة « سنة ٨٤٣ هـ . »، ونظر البيمارستان المنصوري « سنة ٨٤٩ هـ . »، وتدريس الصلاحية المجاورة للإمام الشافعي والنظر عليها « سنة ٨٥٠ هـ . » .

<sup>(</sup>٢) كان ابتداء ولآيته يوم الخميس ، خامس عشر ربيع الآخر سنة إحدى وخمسين وثمانمائة للهجرة ، عوضاً عن « العلم الىلقيني » .

السخاوي . الذيل على رفع الإصر ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) في حاشية «أ» : «حاشية: صوابه: توقع».

<sup>(</sup>٤) المقصود بذلك : إلى الحضيض .

لو أنصفوا أنصفوا لكن بغوا فبغى عليهم فكان العر لم يحن جاد الرمان بصفو ثم كدره هذا بداك ولا عتب على الرمن [ البسيط ]

ولما نكب أبو الخير النحاس تراجع أمر السفطي قليلًا بعد ظهوره من الاختفاء ، وولى مشيخة الجمالية فلم تطل مدته وتوفي في التاريخ المذكور .

وكان له أوراد هائلة وصلاة وخشوع وصوم وعبادة، مع بذاءة لسان وفحش في لفظه، وبطش وجبروت، وبخل زائد حتى على نفسه، عامله الله بما يستحق.

(٢١) وتوفي قاضي القضاة بهاء الدين محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سعيد بن عمر بن يوسف بن إسماعيل الصاغاني (١) الأصل المكي المولد والدار والوفاة ، الحنفي ، قاضي مكة وعالمها ، في تاسع عشرين ذي القعدة بمكة المشرفة .

ومولده في ليلة التاسع من رجب سنة تسع وثمانين وسبعمائة، ونشأ بمكة وطلب العلم حتى برع في الفقه والأصلين والعربية، وشارك في عدة فنون، وأفتى ودرس عدة سنين، وولى قضاء مكة سنين عديدة، وطالت أيامه، وكان المعول على فتواه بمكة المشرفة، وصنف عدة تصانيف مفيدة ذكرناها في ترجمته في تاريخنا المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، وولى القضاء من بعده الشيخ أبو حامد أخوه، وكان أحق بها وأهلها، رحمه الله تعالى.

(٢٢) وتوفي الأمير تغري برمش (٢) بن عبد الله الزردكاش الأمير سيف الدين الحد أمراء // الطبلخانات وزردكاش السلطان . وكانت وفاته بمكة المشرفة في آخر هذه السنة .

<sup>(</sup>١) له ترجمة في : ابن تغري بردي . الدليل الشافي ج ٢ ص ٢٨٥ ـ ٢٨٦ تـ ر ٢٠١٠ ، المنهل الصافي مج ٣ ق ٦٥ ب ـ ٦٦٦ أ، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٥٨ ، السخاوي . التبر المسبوك ص ٣٣٤ ، الضوء اللامع ج ٧ ص ٨٤ ـ ٨٥ تر ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) لـه ترجمة في : ابن تغري بردي . الدليـل الشافي ج ١ ص ٢١٨ ـ ٢١٩ تـر ٧٦٦ ، المنهل الصافي ج ٤ ص ٥٥ ـ ٢٥٩ ، السخاوي . التبر الصافي ج ٤ ص ٥٥ ـ ١٨ تـر ٧٦٨ ، النجوم الزاهرة ج ١٥ ص ٥٥٨ ـ ٥٥٩ ، السخاوي . التبر المسبوك ص ٣٢٨ ، الضوء اللامع ج ٣ ص ٣٤ ـ ٣٥ تـر ١٤٥ .

وأصله من مماليك الأميريشبك من أزدمر(١)، وترقى بعد موته حتى صار زردكاشاً صغيراً في الدولة الأشرفية برسباي، ثم ولى الزردكاشية الكبرى، وأنعم عليه بإمرة عشرة، واستمر على ذلك حتى جعله الملك الظاهر جقمق من جملة أمراء الطبلخانات، وسافر أمير الحاج غير مرة، وتوجه إلى الغزوات كثيراً جداً في عدة دول.

وكان أشقر، ضخاً بخيلًا، مغرماً بجمع الأموال، مثرياً، عمر عدة أملاك بالقاهرة وبولاق، وعمر جامعاً حسناً على النيل بساحل بولاق، وله عدة مآثر أخر، رحمه الله تعالى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو ويشبك من أزدمر الظاهر في برقوق » ، قتَل سنة ٨١٧ هـ. / ١٤١٤ م. راجع ترجمته في : ابن تغري بردي . الدليل الشافي ج ٢ ص ٧٨٦ تر ٢٦٤٩ ، النجوم الزاهرة ج ١٣ ص ١٨٥ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

[ انتهى الجزء الأول من المجلد الأول ، يتلوه \_ بإذن الله \_ في أول الجزء الثاني منه : حوادث سنة خمس وخمسين وثمانمائة للهجرة ]

# فهرس الجزء الأول مـن حوادث الدهور

| الصفحة | الموضوع                             |
|--------|-------------------------------------|
|        | الإهداء                             |
|        | مقدمة التحقيق                       |
| ٩      | تمهید                               |
| ١٣     | ابن تغري بردي ــ دراسة حياة         |
| ۲۷     | مؤلفاته                             |
| ٣٢     | حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور  |
| ٤٧     | النص المحقق                         |
|        | مقدمة المؤلف                        |
|        | سنة خمس وأربعين وثمانمائة           |
|        | ذكر من مات من الأعيان في هذه السنة  |
| ٦٩     | سنة ست وأربعين وثمانمائة            |
|        | ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة |
|        | سنة سبع وأربعين وثمانمائة           |
|        | ذكر من مات في هذه السنة من الأعيان  |
| ١٠٣    | سنة ثمان وأربعين وثمانمائة          |
| 114    | ذكر من مات من الأعيان في هذه السنة  |
|        | سنة تسع وأربعين وثمانمائة           |
|        | ذكر من مات من الأعيان في هذه السنة  |

| سنة خمسين وثمانمائة١٣٢                                |
|-------------------------------------------------------|
| كر من توفي في هذه السنة من الأعيان                    |
| سنة إحدى وخمسين وثمانمائة١٤٩                          |
| كر من توفي في الأعيان في هذه السنة ممن تقدم ذكرهم ١٥٩ |
| سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة١٦٤                        |
| كر من توفي من الأعيان في هذه السنة ممن تقدم ذكره      |
| على سبيل الاختصار                                     |
| سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة                             |
| كر من توفي في هذه السنة من الأعيان                    |
| سنة أربع وخمسين وثمانمائة٢٤٦                          |
| كر من توفي في هذه السنة من الأعيان المقدم ذكرهم       |
| رحمهم الله _ تعالى _ وعفا عنهم                        |















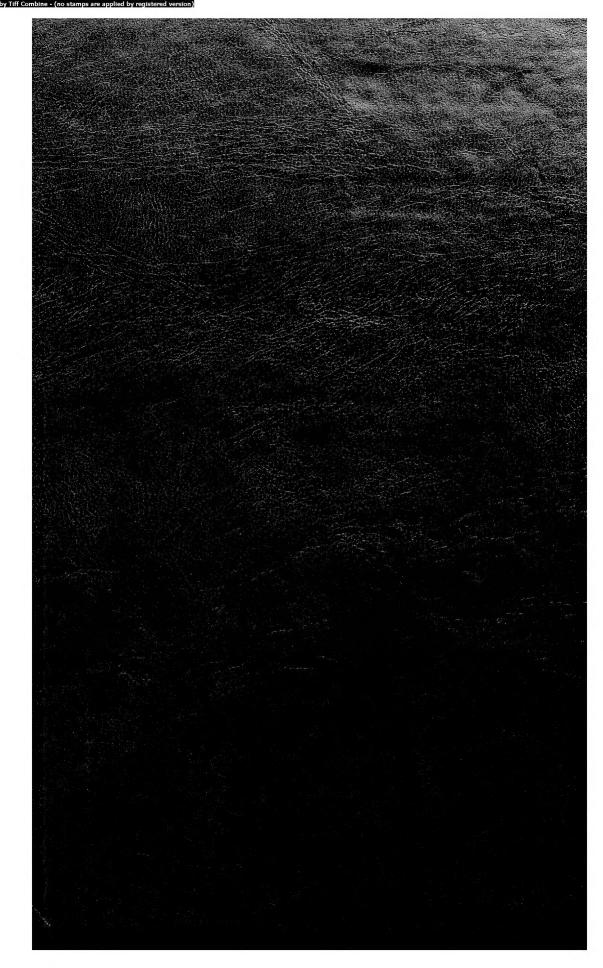